

# هذاالكتاب

- ويهدف هذا الكتاب إلى التخفيف من سيطرة نظرة الانبهار بحضارة العصر الناجمة عن رؤية أحادية للتقدم التكنولوچي، منفصلة عن حقيقة دوافعها وأهدافها المصطبغة بالتعصب العنصري، والمشوبة بفلسفة المنفعة العملية وتحقيق المصالح، ولو على أشلاء المبادئ الإنسانية بسبب الأنانية، والسعى لفرض السيطرة العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية متشدقة بشعارات برّاقة كحقوق الإنسان والحرية ووحدة القرية الكونية، بينما يثبت الواقع زيفها وخداعها لشعوب العالم الثالث، سعياً لالتهامه.
- تصويب النظرة لحضارة العصر مقدمة ضرورية لمعرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معها .
- ثم يأتي مقال (كيف نصون الهوية الإسلامية في عصر العولمة) ليسهم في وضع الحواجز المانعة من سريان التغريب بأدواته المبهرة والذوبان في العولمة، لأن الحرص على اللحاق بمستوى العصر التكنولوجي العالمي، لا يستلزم إنكار الأمة لعقائدها وهويتها، فلسنا أقل شأناً من أوروبا واليابان والصين.

وباللالتوفيق حاد الدعوة

جَفَارُهُ الْعِصْرِ. الْوَجْدِ الْآفِر

#### كافة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م

رقم الإيداع القانوني

۲۰۰۰/۱٤۱٦۰ الترقيم الدولي : 9-253-268

# دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع

# جَفَارُهُ الْعَصِرِ. الوَحْدِ الآثِمِ

مَعَمَقَال كِفَ نَصُون الْمُؤْتِية الإسلاميَّة فِي عَصْرِ الْعَوْلِكَة ؟

> د . مُصَّبَطَ فَحِیا لِمِیّ کلیة دالسام عباسة الناهوَ

المالية في

بساسدارهن ارحب

# بسب الدارمن ارحب

الحمد الله، نست عينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله عليات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .

#### آمابعد،

فمما يثير الدهشة والعجب معاً أن يشكو المعتدى من الضحية، ويصرخ عندما تحاول الضحية المقاومة المشروعة دفاعاً عن النفس .

يخطر بالبال هذا الخاطر عندما تروَّج بعض الدواثر الغربية لإشاعة فكرة خطر الإسلام ووصم المسلمين بالإرهاب، وكأنما رمتنا بدائها وانسلت ! وهى من الحيل القديمة للاستعمار منذ وطأت أقدامه ديارنا والحق أن الشرق ( لا يفكر في الهجوم أو السيطرة على أحد كائنا من كان، وكل ماينشده إنما هو استقلاله وسكينته، وذلك مطلب مشروع) (١)

ولا زال هذا موقفه أمام الغزو الذى أخذ ينتقل من مرحلة إلى أخرى<sup>(۲)</sup>، إلى أن ينتهى بما يسمى ( بالعولمة )، وهى الصيغة الأخيرة للسيطرة والابتلاع لكل ما هو أمامها، ولا عجب فانها امتداد لحضارة العصر ( هذه الحضارة الغازية الغالبة المسلطة )<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) ص ۷۸ من كتاب (أرمة العالم المعاصر)، رينيه چينو (الشيخ عبيد الواحد يحيى) ترجمته سامى محمد عبد الحميد ط النهار سنه ١٩٩٦ م. و يقول في ص ٣٦ (أن امامهم \_ أي أهل الشرق \_ عملاً شاقاً للدفاع عن أنفسهم ضد القهر الأوروبي الذي قد ينفذ بآثاره إلى روحهم وفكرهم، وأن من أعجب الاعاجيب أن ترى المعدين يصورون أنفسهم وكأنهم الضحايا)!

<sup>(</sup>٢) يقول هنتجتون ( مر الغرب بمرحلة أولى، أوروبية، من التطور والتوسع استمرت عدة قرون، ثم بمرحلة ثانية، أمريكية فى القرن العشـرين ) ص ٤٩٨ . من كتاب ( صدام الحـضارت : إعادة صنع النظام العالمي ) ترجمة طلعت الشايب تقديم د.صلاح قنصوة . ط النهار سنة١٩٩٦م .

 <sup>(</sup>٣) ص ٣٠ من كتاب ( ثقافـتنا في مواجهة العصر ) د / زكي نجيب مـحمود ط دار الشروق ـ يناير
 سنه ١٩٧٦ م .

اما عن مرزاياها فلا يمارى فيها أحد، فقد تميزت وتفوقت بالتقدم العلمى والتكنولوچى والتنظيم الادارى والنظام السياسى والوفرة فى الانتاج الصناعى والزراعى، مع الجدية فى العمل والمشابرة والحرص على جعل اليوم أفضل من الأمس . . ألخ . . ولكن تدفعها الأنانية للاستئثار فتلقى بالفائض من الإنتاج الزراعى بالبحار والمحيطات للحفاظ على سعره، وتضن علينا بما يفيدنا علمياً وتكنولوچياً لنظل تابعين لها، وتحرص على إغراقنا برذائلها من آداب وفنون الجنس، ومذاهب العبث واللامعقول، وأفلام العنف والعرى، ثم أخذت تتدخل أخيراً فى أحص شئوننا تحت لافتة الدفاع عن المرأة والأسرة والحريات .

ونرى أن أول خطوات المقاومة، هي فتح الأعين على الوجه الآخر لحضارة العصر لأنها حريصة على الظهور بوجهها المتجمل بأدوات التكنولوچيا، وتزييف الحقائق بأجهزة الإعلام التي برعت في الانحياز والخداع، والكيل بمكيالين عند نقل الأحبار، وعرض الآراء بانحياز متعمد، مع إخفاء الوجه الآخر الذي يفصل ملامحها الحقيقة.

وبهذا الوعى نستطيع التخلص من آثار الهزيمة النفسية أمام حضارة الغرب بمعرفة خلفياتها وروحها، وفي المقابل وجب علينا السعى لمعرفة القيم الرفيعة لحضارة الإسلام التي تركها المسلمون وراء ظهورهم، إما جهلاً أو إهمالاً وتكاسلاً أو بسبب الضوء الباهر لحضارة العصر، الذي ربما يزيغ البصر مؤقتاً، ولكن لا يدفع للانقياد والسلبية.

يقول د / مراد هو فمان (١) :

( تتحدث وسائل الإعلام، من وقت إلى آخر بشكل لائق وفى احترام بالغ عن طقوس اليهودية المتشددة، خصوصاً طائفة Lubevitscher، ويتابعون بحرص طقوس الفصل بين الجنسين، تدابير الزيجات، تصفيفات شعرهم ذات المغزى، ملابسهم، غطاء الرأس، آداب الطعام، النحر ورفض تناول لحم الحنزير. ولكن

<sup>(</sup>١) ص ١٥٠ من كتاب ( الطريق إلى مكة )، مراد هوفمان دار الشروق بمصر ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٨ م

لا يتهمهم أحد بانتهاك حقوق المرأة، أو أن هذه الطقوس رجعية أو متعصبة. ولكن هذه هي الصفات التي تلصق بالمسلمين، إذا ما سلكوا نفس هذا المسلك).

ويمضى مبيناً انحياز وسائل الإعلام فى التقارير الإخبارية اذ لم يتحدث أحد ابداً عن هتلر الكاثوليكى أو ستالين المسيحى الأرثوذكسى، أو رعيم الصرب كاردتش المسيحى، ويوصف العربى فقط بالإرهابى إذا أمسك السلاح بيده، حتى إذا كان مسيحياً فلسطينياً أو بعثياً لا يؤمن بالله

كذلك لم توصف الأسلحة التي أسقطت على نجازاكي وهيروشيما به ( القنبلة المسيحية )، ولكن إذا حامت شكوك حول قيام دولة إسلامية بصنعها سميت بـ (القنبلة الإسلامية ) فوراً .

وحدًّث ولاحرج عن صفة ( متعصب ) لكل زعيم مسلم ( أما ميلو شفيتش فلا . الهجمات المسلحة في كتالونيا وإقيلم الباسك وأيرلندا الشمالية، لا يقوم بها « باسكيون متعصبون » أو « كاثوليك متعصبون »، بل أعضاء جماعة ETA وجماعة . . ( RAI ) ( أ. هـ )

وقد أصاب د / جلال أمين عندما شخص العلاقة بيننا وبين الغرب بأننا وقعنا في فخ ما سمى ( بأطروحة صراع الحضارات )، لأن الذي بيننا وبينه ليس صراعاً بل اعتداء، وكان معترضاً على فرض الغرب علينا قضايا ( الحوار ) ليدفعنا إلى الانسياق وراءه، ورأى أن المأمن من الوقوع في هذا الفخ ( اختيارنا نحن إجابتنا بأنفسنا، وألا ننساق وراء ما يحددونه من صيغ ) (۱)

#### أهداف الكتاب:

أولاً : فهم روح الحفارة المعاصرة وجوهرها بمنهج نقدى يستطلع دوافعمها وأهدافها وموقفها مناً، إذ من الخطأ اختزال هذه الحضارة وحصرها فيما يظهر لنا من أمارات التقدم التكنولوچي والنظام الديمقراطي والوفرة الاقتصادية، وكان

<sup>(</sup>۱) من مداخلات المؤتمر الدولى حول صراع الحضارات أم حوار الثقافات ) القاهرة ۱۰ ـ ۱۲ مارس. ۱۹۹۷ م نشرت بكتاب بنفس العنوان ص ۹۹۳ .

مطبوعات تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية بالقاهرة تحرير د/ فخرى لبيب

البرت شيفتر من المحذرين لتغليب الانجارات المادية على العنصر الروحي وقال :

( ولكن الحقائق بدأت تدعونا إلى التفكير. إنها تقول بلسان جاد، إن الحضارة التى لا تنمو فيها إلا النواحى المادية دون أن يواكب ذلك نمو متكافىء فى ميدان الروح هى أشبه ما تكون بسفينة اختلت قيادتها ومضت بسرعة متزايدة نحو الكارثة التى ستقضى عليها (۱)، وسيتضح لنا ذلك جيداً بعد نزع وجهها الدبلوماسى المغلف بالمصلحة .

ثانياً: الايدفعنا الإنبهار إلى الذوبان فيها على حساب تراثنا الروحى والفكرى، وهو الأساس الجدير وحده بنهضتنا بعد تهافت الأيدولوچيات .

ثَالَثًا : كيف نحافظ على هويتنا ؟

والإجابة في مقال مستقل

ويتحتوى الكتاب على مقدمة ومدخل للدراسة، ثـم عرض لبعض قسمات الوجه الآخر لحضارة العصر.

وأسال الله عز وجل أن يحقق هذا الكتاب أهدافه، وأن يلهمنا التسديد والتوفيق،

وما توفيقي إلاّ بالله، عليه توكلت وإليه أنيب،

مصطفى لاء محمد حلمي

أول رجــــب ١٤٢١ هـ الأسكندرية في: ٢٨ ستمد سنة ٢٠٠٠ م

<sup>(</sup>۱) فلسفة الحضارة، البسرت شيفتر ص ٣٦، ترجمة د/ عبد الرحمن بدوى المؤسسة المصرية العامة سنة ١٩٦٣ م .

# مدخل الدراسة

- تفسير هجمات الغرب الأخيرة في العصر الحديث.
  - ه الدور الأخير لتطور الحضارة المعاصرة.
    - و تعليل الفزع من الإسلام.
    - ه انتعاش الصحوة الدينية في الغرب.

\* \* \*

#### تفسير هجمات الغرب الأخيرة في العصر الحديث:

لاقى المسلمون الأمرين من أهل الحضارة الغربية وتعرضوا للغزوات العسكرية المتواصلة منذ نحو قرنين، وبعد انسحاب الجيوش من أرض المسلمين حل الغزو الثقافى بأدواته المسمومة محل الاحتلال العسكرى ولا يزال مستمراً فى تخريب نسيج الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، مما ينذر بالخطر على كياننا، كأمة، وزاد الطين بلة إزاحة شريعة الإسلام من مكانتها الحاكمة والضابطة لحياة الإنسان فى المجتمعات الإسلامية وإحلال القوانين الوضعية محلها، وسارت بجوارها عملية فرض الفلسفة والثقافة ونظرتهم للحياة والقيم فى الأدب والفن وطرق المحيشة والسلوك فى المأكل والملبس والمشرب وهاهو المؤرخ الانجليزى توينبى لم يخف حقيقة الصراع بين الغرب والعالم الإسلامي الذي لم ينقطع، مع تغيير الأسلوب، إذ بعد دروس الحروب الصليبية التي تعلمها الغرب، عاد للهجوم بأسلوب آخر، أى أسلوب التطويق من المحيطات، بدلاً من النفاذ إلى القلب لأنه لقى مقاومة بشجاعة، قال توينبي:

( والواقع هو أن الهجوم الغربى المضاد على العالم الإسلامى ـ وهو الهجوم الذى كان مقدراً له أن يقع إن آجلاً أو عاجلاً بعد فشل الأتراك فى فيينا عام ١٦٨٣ م هذا الهجوم قد تأخر بسبب ما يحفظه الغرب من ذكريات بعيدة الزمن عن الشجاعة العسكرية التاريخية التى كان عليها الأتراك والشعوب الإسلامية الأخرى وكان رد العالم الغربى على غزو الاتراك للبلاد المسيحية الأرثوذكسية الشرقية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر هو ألا يقوم بهجوم أمامى جديد على العالم الإسلامى على نمط الحرب الصليبية التى منيت بهزيمة ساحقة بل بتطويق المسلمين عن طريق السيطرة على المحيط)(١) ونفهم من النص كيف حاول توينبى التخفيف من حدة العداء مُعَبَّراً عنه بالذكريات، ولكنه لم يُخف اسم الاتراك بخاصة ووصفهم بالشجاعة ولم يستسرح الغرب إلا بعد تحطيم الخلافة

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۰ من كتاب ( أرنولد توينبي )، لمعي المطيعي دار الكتاب العربي بالقاهرة ۲۲ / ۲ / ۱۹۲۷ م

العثمانية، والحق أن القليل منا من يعرف أبعاد الكارثة التى كانت حين وقوعها بمثابة زلزال مدمر للأمة عرف علماؤها وعامتها بفطرتهم الإيمانية أنها بداية انحسار الإسلام بعد أن تمكن الغرب من تحطيم حصن الإسلام من داخله على يد أتاتورك اليهودى الدونمى، والدونمة فرقة من فرق اليهود تتخذ الإسلام واجهة تخفى وراءها يهوديتها.

ويصور لنا الشيخ الندوى بأسلوبه البليغ هذا الحدث فيقول ( وبذلك انهدم ليس سور الأماكن المقدسة فحسب، بل سور عرض المسلمين وعزهم وكرامتهم الذى بناه الأثراك العشمانيون بتضحياتهم الجسيمة وقوتهم العسكرية، وبمكانة الخلافة المقدسة ).

ومن تعليقات العلامة شبلى النعمانى فى قصيدته وعنوانها (كارثة البلقان): أن زوال الدولة العشمانية فى الواقع زوال ملك المسلمين وملتهم . . ) وقال الدكتور محمد إقبال فى أحد أبياته (لقد خرق الجاهل السفيه تباء الحلافة، فانظر سذاجة المسلم وشطارة الأجانب) (١)

يؤيد ذلك اعتراف كرزون الوزير البريطاني الصريح باعلانه في مجلس العموم أن تركيا قضى عليها ولن تقوم لها قائمة لأن حكومته ـ وكان هذا بإيعاز من القوى الغربية وباصرار منها ـ قد قضت على القوة المعنوية فيها وهي الخلافة الاسلامية (٢)

وكانت الضربة قاصمة لم تر الأمة مثلها في تاريخها كله، فعندما أسقط التتار الخلافة ببغداد عام ٦٥٦ هـ أعيدت بعدها سنه ٦٥٨ هـ بالقاهرة، وعلى أثر

<sup>(</sup>۱) ص ٦٦ / ٢٧ من كتاب في سيرة الحياة للأمام الندوى ط دار القلم / دمشق ـ بيروت ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م وأجمعت المصادر أن أتاتورك لم يكن مسلماً، ولكن كان يهودياً من طائفة الدونمة المستترة بالإسلام يُنظر كتاب ( يهود الدونمة ) ترجمة كمال خوجه ـ ط دار السلام بيروت ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧ م وكتاب ( الفكر الديني اليهودي ـ اطواره ومذاهبه ) للدكتور حسن ظاظا من ص ١٢٠ ومن ص ٢٦١ إلى ص ٣٦٦ ط دار القلم / دمشق ودار العلوم / بيروت ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧ م

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجية ص ۲۷۳، على حسون ط المكتب الإسلامى، دمشق،
 بيروت نقلاً عن الندوى ص ۱۷ المصدر السابق .

تحطيمها جرأ أتاتورك ومن حذا حذوه على إقصاء الشريعة بعد ما كانت الحاكمة طوال القرون، وإحلال القوانين الوضعية، وبعدما نشأت الأمة الإسلامية منذ عصر النبي علين ، وهي تحتضن مفهوم الارتباط المتين بين أمور الدين والدنيا التي تنظمها الشريعة ويقوم على تنفيذها الخليفة حيث يتفق الفقهاء على صياغة هذا المفهوم في تعريفهم للخلافة بأنها ( رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي علين ) (۱)

يتضح اذن الصورة الخلفية للحضارة المعاصرة بدوافع هجماتها على العالم الإسلامي في العصر الحديث، وقد أجملها الأستاذ العقاد في ثلاثة هي :

#### ١ \_ الصهيونية العالمية :

وتلك أشرنا إلى أنها صهرت المذهب البروتستنتى، وضمت إليها الملايين من النصارى المؤمنين بأهدافها غير المشروعة فى اغتصاب أرض فلسطين من أهلها بزعم تنبؤات توراتية 1)(٢)

ولله در العقاد الذى تنبه منذ وقت مبكر إلى السر الدفين بين النحلتين، وهو ما لم يظهر على السطح إلا أخيراً، فأصبح من السهل تفسير المؤازرة الكاملة من الانجليز لليهود ( وعد بلفور وتمكينهم من الإستيلاء على بعض الأراضى بفلسطين قبل الجلاء عنها عقب إنتهاء الانتداب سنه ١٩٤٨م - ثم جاء بعدهم الأمريكان لتكملة المسيرة، وكلاهما يدينان بالمذهب البروتستانتى !)

٢ \_ الإستعمار وقصته البشعة معروفة ومسجلة، ولكن قل من يقرأ، أو إذا قرأ
 فإنه يخفى السجل المتخم بالجرائم .

<sup>(</sup>١) للاستزادة، يُنظر الدراسة حول كتاب ( النكير على منكرى النعمة من الدين والخلفة والأمة ) لشيخ الإسلام مصطفى صبرى، وقد صدرت مع الكتباب بعنوان ( الاسرار الخفية وراء إلغاء الحلافة العثمانية ) ط دار الدعوة بالاسكندرية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م .

 <sup>(</sup>۲) ص ۱۰۸ من كتاب ( الإسلام في مواجهة الغرب ) للأمريكية المهتدية مريم جميلة ترجمة طارق
 السيد خاطر ـ ط المختار الإسلامي بمصر سنه ۱۹۹۲ م .

" ـ التعصب على الإسلام، وهذا هو الداهية الكبرى والقاصمة التي ما بعدها قاصمة ] (١)

#### الدورالأخير لتطور الحضارة المعاصرة ،

بعد فشل الماركسية كفلسفة ونظام سياسي واقتصادي جاءت ( العولمة ) أو ( الأمركة ) لتفرض نفسها بهالة ضخمة من الدعاية بحملات إعلامية ضخمة ومنظمة يقودها دعاة مصنوعون بأيدي الأجهزة الحاكمة والمخابرات أمثال هنتجتون وفريدمان وفوكوياما لاقتلاعنا من هويتنا والإلقاء بنا في أتون النظام العالمي الجديد، متجاهلين التاريخ الصحيح للحضارات التي ربحا تبتلاقي، أو تصطدم بسبب تنوع الثقافات والأعراق والأجناس، ولم يحدث في تاريخ العالم انفراد إحدى الدول بحكمه والسيطرة المنفردة عليه لأنه من سنن الله الكونية تدافع الأمم، كما يتدافع الحق والباطل.

وأقرب مشال لذلك أن إنتقال علوم المسلمين إلى أوروبا فى المعصور الوسطى لم يجعل شعوبها جزءاً من الحضارة الإسلامية، فلم تمفكر شعوب أوروبا حين ذاك فى الأخذ باسلوب الحياة العربية والتخلى عن أسلوبهم، بالرغم من أن أوروبا ( رحبت بفهم وتلقى إنجازات وأعمال المسلمين فى العلوم والفلسفة . . ولكنها مع ذلك لم

تكن أبدأ راغبة في هجر هويتها الحضارية كما تفعل البلاد الإسلامية الآن )(٢)

ويعتبر جارودى عام ١٩٩٢ بداية العهد الإستعمارى فى التاريخ الحديث بسبب إنهيار إشتراكية الدول فى الشرق، وما سجلته فيه حرب الخليج، إذا كشف تدمير العراق عن حرب من نوع جديد، لأنها ليست بين دول إستعمارية متنافسة كانجلثرا أو فرنسا ( لكن إستعمار جماعى متعدد الجنسيات تحت سيطرة الأقوى : الولايات المتحدة، إنها أول حرب إستعمارية عالمية . حرب تحالف كل المستعمرين القدامى،

<sup>(</sup>۱) الصهيونية العالمية، عباس العقاد ص ٣٧ ط مكتبة غريب بمصر سنه ١٩٦٨م ينظر كتاب ( المسيح اليهودى ونهاية العالم ـ المسيحسية السياسية و الاصولية في أمر يكا )، وضا هلال مكتبة الشروق ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م

<sup>(</sup>۲) ص ۱۰۸ من كتاب ( الإسلام في مواجهة الغرب ) للأمريكية المهندية مريم جميلة ترجمة طارق السيد خاطر ـ ط المختار الإسلامي بمصر سنه ۱۹۹۲ م .

دون إستثناء، ومعهم " عملائهم " التقليديون المشترون والمجندون فى المواقع ) (۱) وكشف عام ١٩٩٢ عن الفشل المزدوج للحضارة الغربية فى نموذجها السوفيتى الذى قاد إلى نظام تعسفى وفى نموذجها الأمريكى الذى أعادنا إلى الغابة .

ولم ينجح كلاهما في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالأهداف النهائية .

وفشل العلم التسجريبي والتكنولوچيا في قيادة الإنسانية بنجاح، كسما فشل علم الاجتماع في أن يحل محل الاخلاق .

وولد نوع جديد من البشر: الإنسان المبرمج وأصبحت العقول البشرية تشبة الكومبيوتر.

ولكن مع قدرة الكمبيوتر التى ليس لها حدود فى تقديم الحلول بدل العقل البشرى، فإنه يبقى كنوع من التطوير لوسائلنا وجعلها أكثر فاعلية، ولم يقدم الحل المتمثل فى التساؤل حول الأهداف النهائية منذ بداية الإنسانية، وهذا من عمل الأديان (1)

ويصح الاستنتاج إذن، من عجز حضارة العصر عن تحقيق الحياة الطيبة، أن إنقاذها ( لن يتم إلا من خلال العودة إلى حضارة أخرى - أو على الأقل - إلى نظام آخر للقيم أكثر تماسكا وأكثر منطقية ) (٢)

وربما كان ذلك سبب إقبال بعض الشباب الأوروبى على الإسلام بدافع البحث عن الفضائل التى إفتقدها فى مجتمعاته، وهذا ما يراه الدكتور هوفمان، فيذكر أن بعض الشباب المعترض على إنحرافات المجتمع الصناعى وجد فى الإسلام ضالته المنشودة، والحياه فى ( مجتمع عالمى أكثر عدلاً، تسوده أخلاقيات رفيعة، مجتمع يخلو من تقسيمات وتدرجات هرمية معقدة، مجتمع يبعث وينشر الدفء الإنسانى،

<sup>(</sup>۱) حفار القبور، الحضارة التي تحفـر للإنسانية قبرها، روچيه جارودي ط دار الشروق سنه ١٤١٩ هـ. سنه ١٩٩٩ م ص ٧١٦ .

<sup>(</sup>۲) باختصار من ص ۸ إلى ص ٩٠ من كتاب ( حفار القبور )، چارودى

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦ من كتباب ( الإسلام والقوى الدولية ) د / حامد ربيع ط دار الموقف العبريي ـ القاهرة سنه ١٩٨١ م

مجتمع يوفر للإنسان السند، ويمنح الحياة معنى عميقاً ) <sup>(١)</sup> .

ولو شئنا التوسع، لعرضنا للنسق العام للثقفة الإسلامية الذي يتضمن تفسيرات للحياة والكون بأدلة عقلية وفق أنساق متكاملة تصل بين حقيقة خلق الإنسان والحياة الدنيا والمصير، وصلة الإنسان بالعالم ودوره كخليفة لله عزوجل في الأرض، لتحقيق العدل وتعمير الأرض كل دلك في اتساق مبهر، تتضاءل أمامه فلسفات الفلاسفه وقوانين المشرعين الوضعيين

#### تعليل الفزع من الإسلام ،

أصابت صحوة الإسلام الفزع فى الغرب لأنها أتت معارضة لتكهنات المتخصصين فى دراسة الشرق إذ ساد الاعتقاد منذ بداية القرن العشرين أن الإسلام استنف دوره السياسى نظراً لوقوع العالم الإسلامى بالكامل (تحت وطأة الاستعمار الأوروبي) (٢)

يقول مراد هوفمان (كان دارسو الإسلام، إبّان فترة الاستعمار وحتى خمسينيات هذا القرن، على يقين تام من موت وفناء موضوع بحثهم، حتى إنهم انطلقوا يبحثون عن الإسلام قبل زواله وأفول نجمه . . . فلقد كان واضحاً بما لا يدع مجالاً للشك، أن ديانة السكان الأصليين البدائية ستذوب أمام شمس الحداثه الغربية ) (3) .

ويعلل هوف مان الصدمة بسبب نجاح الثورة الإيرانية وما ألحقته بالولايات المتحدة من إهانات بالغة، كذلك بسبب إجبار المجهادين الأفغان الجيش الروسى على الانسحاب من أراضيهم

وربما يرجع السبب أيضاً إلى تحول الداخلين في الإسلام إلى أعداد غفيرة بعد إن كانت حالات فردية . يقول هوفمان :

<sup>(</sup>١) الطريق إلى مكه، مراد هوفمان ص ١٢٤ دار الشروق ١٤١٩ هـ. ١٩٩٨ م

<sup>(</sup>٢) ينظر كتابنا ( إسلام جارودي بين الحقيقة والافتراء ) ص

<sup>(</sup>٣-٤) الطريق إلى مكه، صراد هوفسان دار الشروق ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٨ م ص ١٤٧ / ١٤٨ وجساء كتابه «الإسلام كبديل» رداً غير مباشر على كتاب فوكوياما (نهاية التاريخ والرجل الاخير) ص ١٧٢ .

( تعتنق الإسلام الميوم أعداد متزايدة من الأوروبين في جميع بلدان أوروبا، وأصبح اعتناق الإسلام يمثل في الآونة الأخيرة ظاهرة، بعد أن كمان من قبل حالات فردية ) .

وتعلل الدكتورة / زيجفرد هونكة عداء الغرب للمسلمين منذ الحروب الصليبية، وتخص بالذكر البابا الذي وجه نداءه للفرسان، بألا يكفوا عن حرب العالم الإسلامي أبداً بقوله: (ولست أنا الذي ينذركم وإنما الرب نفسه يطلب إليكم ويحذركم، بصفتكم حملة لواء المسيح المسيح المبشرين الداعين إليه، أن تطهروا الأرض المقدسة التي يعيش فيها إخوانكم المسيحيون، من أولئك الرعاع) (١).

بالإضافة إلى الأحكام المسبقة الظالمة التى شوَّهت وجه الإسلام، كوصفه بالجبرية، وانتشاره بحد السيف واضطهاد المرأة، وتنطلق أبواق الدعاية لتكيل المدح للنصارى بصفتهم نبلاء عظماء، وتنال بظلم بيِّن من المسلمين، (الذين لا يستحقون سوى القتل وأن يخروا غارقين فى دمائهم تطأ أشلاءهم الاقدام وطئاً)(٢)

وقد فنَّدت الدكتورة هونكة \_ مشكورة \_ كل الاتهامات الموجهة للإسلام والمسلمين وناقشتها بمنهج علمى رصين، ودفعها ذلك إلى إظهار فيضل حضارة الإسلام على أوروبا ووصفتها بأنها ( الحضارة الزاهرة التى غمرت بأشعتها أوروبا عدة قرون )(٣).

وأزعجها من بنى وطنها فى ألمانيا خاصة موجات العداء المغرضة التى تستهدف الإسلام(١٤) .

وفى موضع آخر من كتابها ( الله ليس كذلك ) تفسر العداء المعاصر (٥) بقولها (إن الصدمة النفسية العربية المتغلغلة فى كيان الغرب، والتى لم يشف منها فى مجموعها بوجه عام، على امتداد ألف عام، فيما عدا استثناءات بهيجة، صارت

<sup>(</sup>١) ص١٧ من كتاب ﴿ الله ليس كذلك ﴾ زيجفرد هونكة ترجمة د/ غريب محمد غريب دار الشروق موسة بافاريا \_ مجلة النور الكويتية ١٤١٦هـ / ١٩٩٥ م .

۲) نفسه ص ۹۹ . (۲) نفسه ص ۹۹ . (۱) نفسه ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٥) ولفظ العداء الوارد بالنص أقل وطأة من ( الاحتقار ) الذي يستخدم أحياناً لتصوير نظرة الغرب للشرق يقول شيئون ( ذلك الاحتقار الذي يكنه كثير من الغربيين لـدى احتكاكهم بالشرقيين - وهو احتـقار - وباللاسف، غيرنا شيء دائماً عن مـجرد التحـامل مثلما هي عـليه الحال في كـره الشرق التقليدي . . . ) ص ٨ من كتاب ( الإيمان والإسلام والإحـسان في مقارنة الاديان ) ثاليف فرتجوف شيئون وترجمة نهاد خياطة ـ ط المؤسسة الجامعية / بيروت ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م .

اليوم تنصب على الاتراك، ظلماً وإجحافاً ثائراً أرعن ) (١) .

هذا، وقد تضافر العداء للاسلام مع نقيصة التمييز العنصرى ليصبحا دستوراً يتبعه الغرب الآن مع الملونين، ومنهم المسلمين، فما زالت هناك نزعة خفية \_ كما يسميها جيهينو \_ لدى الكل فى أوربا ضرورة تحجيم هجرة الجنوب، بل وقفها إن أمكن، ولكن الأغلبية لا تجرؤ على التصريح علناً بذلك، ولكنه يكتب بصراحة (علينا أن نحمى أنفسنا من تلك المجتمعات المحيطة بنا، وأن نقيم الحواجز وننعزل حتى نتحاشى أن يعكر البرابرة الذين يطوقيوننا، صفو التعقيد المريح للعصر الإمبراطورى، ويجب أن يكون اندماج عالمنا بشكل متزايد، عالم الأغنياء، مصحوبا بتباعد أعمى فأعمق عن عالم الفقراء الذي يحسن بنا أن نسميه بالأحرى « العالم الأخر » لا العالم الثالث ) (٢).

ثم يقر أيضًا داخل دائرة العنصرية بين فتنى الأوربيين المسيحيين، والأفارقة السلمين، فيقول ( إلا أننا أقل انغلاقا إزاء هجرة جيراننا الوافدين من شرق أوربا الأوربيين والسيحيين، بالمقارنة مع جبران الجنوب من عرب وأتراك وأفارقة، وأغلبهم من المسلمين )(1).

كذلك تهمة الارهاب كسلوك عنيف ودموى، مصدره هناك كما سنرى فى مضمون الكتاب ولكن استطاع الغرب الماكر تزبيف صورته وكأنه الحمل الوديع، بينما هو فى الحقيقة يخلط بين الإسلام والارهاب بسبب تحيزه المسبق (حتى وصل الأمر إلى إطلاق إسلاموفوبيا على هذه الظاهرة . إن الغرب يسعى إلى فبركة عدو جديد هو الاسلام هذه المرة ) (1) .

ويبالغ هنتجـتون فيما يتصـوره من خطر الإسلام على الثقافة الغـربية ويرى أنها

<sup>(</sup>١) نفسه ص٩٩ .

 <sup>(</sup>۲) نهایة الدیموقراطیة، جان ماری جبهینو ص٤٣ ترجمة حلیم طوسون مکتبة الشروق یولیو ١٩٩٥م
 (۳) نفسه ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ص٧٤٨ من مداخلات المؤتمر الدولى حول صراع الحضارات أم حـوارات الثقافات، مصدر سابق ويفسر ذلك د/ وجيه كنوثرانى بأن الرأى العام الغربى عـموماً لابد له من أسطورة خطر تتـهدده من الخارج كى يتماسك (١٩٢ من مقالة بعنوان : أزمة نظام عالمى أم صدام حضارات ) .

تواجه تحديات من جماعات داخل المجتمعات الغربية، ويخص المهاجرين الرافضين الاندماج ويواصلون الالتزام بقيم وثقافات مجتمعاتهم الأصلية.

ويقول (هذه الظاهرة أكثر ما نلاحظها بين المسلمين في أوروبا، وهو أقلية صغيرة على أية حال )(١)

#### انتعاش الصحوة الدينية في الغرب:

ظهرت في السنوات الأحيرة بحوث ودراسات لرصد التحولات العميقة في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسة في الغرب ولهما مغزاها في خط سير حضارته، حيث فصل الدين عن الدولة في باكورة عصر نهضته، ثم دار الزمن دورته، وعاد يلتمس في الدين: إما علاجاً لادوائه وضماناً لاستمرار حضارته و حفظاً الهما من الانحدار في غرب اوروها، أو رباطاً جامعاً كبديمل للماركسية النهارة في شرق أوروبا. (1)

ويبدو أن التيار الغالب الآن هو تهار اليمين المسهم، يقول الدكتور حازم الببلاوي: (فحتى وقت غير بعيد كان الفكرون الغربيون يصفون أصول أقافتهم بأنها إغريقية ـ رومانية ـ مسهمية، و إذا بنا نجد في السنوات الأخيرة سيلاً من الكتابات يشير الى جذور اليهودية ـ المسيحية لهذه الحضارة) (٣)

ومنذ سقوط الاتحاد السونيتي، تمخضت الأحداث بمن إحياء ديني في روسيا والدول التابعـة لها، وقد سجل هنتـجتون هذا التـحول المثير بقـوله : ( الحروب

<sup>(</sup>١) من ٩٦} عبدام الحضارات .

 <sup>(</sup>۲) ص ۱۵۷ من كتاب ( المسيحي اليهوري ونهاية العالم - المسيحية السياسية والأصوالية في أمريكا)،
 رضا علال مكتبة الشروق بالقاهرة ۱۶۲۱هـ - ۲۰۰۰م .

اليوغوسلافية أفرزت أيضا تجمعاً كبيرا للعالم الأرثوذكسي وراء صربيا . القوميون الروس، ضباط القوات السلحة، رجال البرلمان، رؤساء الكنيسة الأرثوذكسية، كل أولئك كانوا واضحين في دعمهم (قصربيا، والحط من شأن (الاتراك) البوسيين ، وانتقادهم اللاستعمار الغربي ولله ناتو ») (١)

أما في أمريكا، فان اليقظة الدينية هناك تسعى إلى انتشال المجتمع من الانحدار، إذ نجح اليمين المسيحى في اعادة تيم العائلة و المطالبة بالصلاة في المدارس و المطالبة بإلغا، قانون إباحة الإجهاض وحقوق الشواذ جنسياً.

واستطاعت الحركة جذب الأغلبية في مجلس الكونجرس، بحيث لم تقلح معارضة لحزب الديمقراطي في كسر شوكتهم . وربحا لم يحسم الصراع بعد، ولكن الكفة الراجحة طوال السنوات العشرين اصالح اليمين المسيحي(١) .

وقد مقد منتجتون مقارنة بين المسيحية في الغرب وبين امريكا، ورأى ان ضعف السيحية ـ التي هي المكون الرئيسي الحضارة الغربية ـ قد يقلل من شان تلك الحضارة، و في المقابل يصف الأمريكيين بأنهم يترددون على الكنائس بأعداد كبيرة، ( وبينما لا يوجد دليل على يقظة دينية في امريكا منذ مستصف الثمانينيات، إلا أن العقد التالى بدا و كانه يشهد نشاطاً دينياً واسعاً )(٢).

كذلك زحفت الصحوة الدينية على بعض الأعمال المسرحية التى لقيت إعجاباً شديداً من الجماهبر وكأنها عثرت على ضالتها بعد سقوط الأيدولوجيات، منها مسرحية للكاتب البولندى كانتور، التى تصاحب أحداثها التراتيل الدينية، وتتضمن مشاهدها ( مشهد حمل الصليب، ومشهداً واقعيا للصلب، وبعد أن نعابش آلام الصلب و مهانته، نصل في النهاية الى العشاء الأخير، الذي تعود

<sup>(</sup>١) ص ٤٥٩ من كتاب ( صدام الحضارات ) .

<sup>(</sup>٢) المسيحي اليهودي ونهابة العالم مرجع سابق .

<sup>(</sup>٣) ص٩٩٦ صدام الحضارات .

الشخصيات بعده إلى عالم الموتى، بينما نظل نحن المتفرجين فى حالة من الصدمة و الذهول فترة، قبل أن نتمالك أنفسنا لنحيًّي المثلين على جهدهم، ولنشكرهم لانهم قدموا لنا صورة لماضينا وحياتنا، و أيضا موتنا )(١).

تُرى، لو عرضُت عندنا مسرحية تعالج قضية دينية، نما هي التعليقات المنتظرة للنقاد؟

\* \* \*

و حان الآن الانتقال لـصلب الكتاب الذي يتضمَّن عرضاً مـوجزاً للنكبات الني سببتها لنا حضارة العصر، ويزيح الستار عن ملامح وجهها الدميم:

<sup>(</sup>۱) ص٣٠٢ من كتاب ( التفسير والتفكيك والأيديولوچيــة ودراسات أخرى ) اختيار وتقديم د. نهاد صليحه ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٠م .



#### حضارة العصر.. الوجه الآخر ويتضمن البحوث الآتية :

- ١- تحطيم الخلافة العثمانية .
- ٢. مسئولية حضارة العصر عن (زرع) إسرائيل.
- ٣- تعاون الشرق والغرب معا على إنشاء إسرائيل .
  - ٤- حضارة العصر : صانعة الإرهاب .
- ٥- نهب ثروات الشعوب وإجهاض حركات النهضة الذاتية .
  - ٦- إحياء الدين وتوظيفه سياسياً،
    - ٧- التفرقة العنصرية ،



#### ١، تحطيم الخلافة العثمانية

تكالبت دول الغرب مجتمعة على الخلافة العثمانية ليسهل اقتسام بلاد المسلمين ورفع رايات العصبيات من قومية ووطنية، وغرس مسذاهب فلسفية وسياسية، فتوزعت الأمة الإسلامية إلى دول ودويلات وإمارات والتهمها الاستعمار ووضع ركيزته (إسرائيل) في موضع القلب بفلسطين بينما كانت منطقة الشرق الأوسط مستعصية على الاستعمار (لأنها كانت جزءاً من الخلافة الإسلامية التركية التي أقامها العثمانيون في القسطنطينية منذ أواسط القرن الخامس عشر )(١).

ونعطي للقارئ في عجالة فكرة عامة تتناول التعريف بنظام الحلافة، لأننا معشر الجيل المعاصر قد أنسينا عن عمد تاريخها، وأخفي عنا مآثرها وفضائلها ومجالي عظمتها، وشوهت مناهج التعليم صورة الخلافة، ووصفتها ـ وياللعار ـ بأنها استعمار يقف في مصاف دول الاستعمار الغربية على خط واحد !

وما أبعد هذا الزيف عن الحق والواقع ! إن الخيلافة في حقيقتها هي النظام السياسي المتصل منذ وفاة النبي التلخيج ، أصابه الوهن في أطواره التاريخية ، ولم يستمر على (مئاليته) أبام الخلافة الراشدة ، ولكن بقي محافظاً على (وحدة) الأمة الإسلامية ، تلجأ إليه في حالة المصائب والكوارث فينقذها ، وتحقق ذلك بالفعل اثناء المغزو التتاري والحروب الصليبية . وقد وعى الغرب ذلك جيداً فوضع نصب عينيه هدم الخلافة ليسهل عليه التهام الأمة .

ونكتفي باجستزاء تعريف ابن خلدون للخلافة المستند إلى التصور الصحيح لها لبعرف المسلمون قدرها، قال (الخلافة حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا)(٢)

فلا عجب ـ كسما يقول الإمام رشيد رضا ـ أن يستمسك أكثر مسلمي الأرض

<sup>(</sup>١) د/ حسن ظاظا (إسرائيل ركيزة للاستعمار بين المسلمين) ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ص٥٧٨ . تحقيق د/عبد الواحد وافي دار نهضة مصر بالفجالة .

بالدولة العشمانية وخليفتها لأنها أقوى الحكومات الإسلامية، ثم يستطرد قائلاً (والحرص على بقائها ممزوج بدم كل مسلم وعصبه، فهو لا يرى دينه باقياً إلا بوجود دولة إسلامية مستقلة قوية قادرة بذاتها على تنفيذ أحكام شرعة بغير معارض ولا سيطرة أجنبية، وهذا هو السبب في تعلق أكثر مسلمي الأرض بمحبة دولة الترك، واعتبارهم إياها هي الدولة الممثلة لحلافة النبوة . . إلخ . . )(1)

وكانت الخلافة هى الرابطة السياسية التى ظلت محتفظة وملتزمة فى أغلب مراحلها بتطبيق الشريعة الإسلامية وهى مسئولية الأمة ـ بجوار مسئولية الخليفة ـ بؤسساتها القضائية والتعليمية والعسكرية وأهل الإفتاء والحسبة . . الخ.

وكان هذا الفهم وإلاقتناع دافعاً لقيام حركة مقاومة جريمة أتاتورك الذي ألغى الخلافة \_ قامت على أكتاف علماء مصر والهند بصفة خاصة بالرغم من القهر الاستعمارى .

إن تصحيح المفاهيم ضرورة وواجب لكل من يسهم فى كتابة تاريخنا بأمانة ووعى، ويعرّف أجيالنا بحقائق الإسلام كعقيدة وشريعة، وليس مجرد عاطفة دينية تقليداً للتصور الدينى الكنسى.

والدافع الحقيقى وراء هذا التزوير المتعمد هو المطالبة بخلع العقائد الدينية وإقصائها عن الحياة الاجتماعية والسياسية كما فعل الغرب للأسباب المعروفة فى تاريخة، بينما صع ـ بالدراسة العميقة الأمينة للدكتور حامد ربيع ـ رحمه الله ـ أان المجتمعات الأوربية حتى فى أقصى عنفها ضد الكاثوليكية لم تصل إلى حد رفض الظاهرة الدينية من الحياة اليومية ولكنها اقتصرت على رفض المنظمات الكنسية من أن تشارك فى صنع القرار السياسى .

ولنتذكر أن الإسلام لا يعرف المنظمات الكنسية أو الرهبنة الكاثوليكية، وقد تحولت إلى مؤسسات. انه يعرف وحدة في نظام القيم حيث السياسة تصير ديناً والدين يصير سياسة، ولكن من يستطيع أن يفهم من تلك العقول التي سممتها الحضارة الغربية حقيقة تراثنا الحضاري؟ (٢)

<sup>(</sup>۱) محسمد رشید رضسا (الحلافة) ص۱۲۵ / ۱۲۱ ط الزهراء للإعلام العسربی ۱۶۰۸هـ ۱۹۸۸ م وقد صدر هذا الکتاب لاول مرة سنة ۱۳٤۱هـ ۱۹۲۲م .

<sup>(</sup>٢) الإسلام والقوى الدولية للدكتور حامد ربيع ص ٢٩ ط دار المرقف العربي بالقاهرة سنه ١٩٨١م .

#### دوافع الغرب لتحطيم الخلافة :

ومازالت الوثائق تنشر، والحقائق تتضح حول السر في سعى أوروبا إلى الغاء الحلافة العشمانية، فقد كان الدكتور عبد الرازق السنهورى يعيش في فرنسا عندما ألغى أتاتورك الدونمي اليهودي الخيلافة، فكتب الدكستور السنهوري في مذكراته: (الإسلام قوى لا تهضمه الجنسية ولا الاستعمار، ويحاول الغربيون أن يحولوا الإسلام إلى مجرد عقيدة لا شأن لها بالقومية (بالحكم) حتى يسهل عليهم تفريق الأمم الاسلامية وهضم ما استعمروه منها وفناء كل فريق من المسلمين في جنسية من جنسياتهم وهذا هو الذي يجب مقاومته اليوم) (١)

ومن الأسرار التى كُشف عنها النقاب أخيراً، تبنّى التبشير الأمريكى بالشرق فكرة (القومية المعربية)، اذ أسس المبشرون أول رابطة ثقافية قومية عربية (الجمعية السورية لملفنون والعلوم سنه ١٨٤٧ وهمى أول مشروع بين أبناء المنطقة وبين المستعربين من المبشرين الأمريكيين(٢) والقومية العربية المنسلخة من الدين كانت أقوى الأسلحة لتفرقة الأمة الإسلامية

وتتضح حقيقة دورهم بطعن الخلافة العثمانية في الظهر لتفتيت وحدة الأمة بتشجيع أول جهد منظم سنة ١٨٧٥ عندما قيام خمسة شبباب تعلموا في الكلية السورية البروتستانتينية (الجامعة الأمريكية) في بيروت بتشكيل جمعية سرية (٣) وكثرت بعد ذلك مثل هذه الجمعيات وأخذت على عاتقها المشاركة في إثارة القلاقل والاضطرابات لإضعاف الخلافة كخطوة أولى لهدمها .

يقول عبد الله التـل أوضعت الصليبية الحاقدة نفسها في خدمة اليهـودية العالمية

<sup>(</sup>۱) مذكرته رقم ۱۵۳ كتبها في باريس في ۱۸/ ۱/ ۱۹۲۶م ص۸۲ من كتاب أصول الحكم في الإسلام تأليف الدكتور عبد السرازق أحمد السنهوري ترجمة د/نادية عبد الرازق السنهوري ومراجعة وتقديم د/ توفيق الشاوي سلسلة مهرجان القراءة للجميع (۱۹۹۸) ـ مكتبة الأسرة .

 <sup>(</sup>۲) من كتاب (الحملة الأمريكية ـ متعربون وسفراء ورحّاله) تأليف روبرت كابلان ـ ترجمة محمد الخولى
 ص ۸۵ ۸۵ کتاب الهلال بحصر محرم سنه ۱٤۱۷ هـ ـ يونيو سنه ۱۹۹٦م
 (۳) نفسه ص ۸۸ .

لتسخيرها في مساعدتها على تحقيق خطط الهدم والتخريب. ومن أجل تحالف قوى الصليبية الأوربية في دول عديدة هي بلغاريا ورومانيا والنمسا وفرنسا وروسيا واليونان وايطانيا، لمحاربة الدولة العشمانية وحرمانها من الهدوء والاستقرار المتفرغ للبناء (۱)

ويحرك ذلك كله عداء الغرب الشديد للأتراك العشمانيين، لأنهم لم ينسوا أن قائدهم الأول فتح القسطنطينية (وكما لم ينس الغرب لصلاح الدين الأيوبى استرداده للقدس، فإن الغرب لم ينس أيضاً للفاتح فتحه القسطنطينية والقضاء على الدولة البيزنطية، فمازال يوم ٢٩ مايو من كل عام هو يوم حزن عند بعض رجال الدين الغربين) (٢)

ونود الإسهام في تصحيح بعض الأغلاط التي حشى بها الاستعمار وأعوانه كتب التاريخ المدرسية وروّجها على ألسنة بعض الكتاب، فإذا صح نقد الحلافة العثمانية في عهدها الأخير لأسباب داخلية وأخرى خارجية، فلا يصح إغفال عهودها الزاهية الأولى إذ يقول عبد الرحمن عزام بك وهو مصرى وأمين الجامعة العربية (سابقاً) أوكانت القرون الأولى لسيطرة آل عثمان عصورا ذهبية شمل فيها الناس الأمن والرخاء والسلام الروحى، ولم يكن فوز آل عثمان كما يظن بعض الناس، مستمدًا من سيف وشحاعة، بل مما هو أعظم من السيف والشجاعة احترام الحق والوفاء بالعهد والخضوع لسلطان القانون والشرع، ولوكان الأمركما يتصوره الذين ينخدعون بآثار الانحطاط من استخدام الطوائف والغيرة بين العناصر والبطش لتغطية الضعف لاستحال أن يدوم ملك آل عثمان ستمائة سنة، منها مائتان لا يسندهم فيها الاسيف مبتور) (٣)

وبعد القـضاء على الخلافة العـثمانية توزعت بلاد العـالم الإسلامي على الدول

<sup>(</sup>۱) عبــد الله التل : الأفعى اليــهودية في مــعاقل الإســـلام ص ٧٦ المكتب الإسلامي ــ بيــروت ــ دمشق ١٣٩١هـ ــ ١٩٧١م

 <sup>(</sup>۲) ص٥٨ من كتـاب (العثمـانيون في التـاريخ والحضارة) د/مـحمد حـرب المركز المصـرى للدراسات العثمانية بالقاهرة، ١٤١٤ هـ ـ ١٩٩٤م .

<sup>(</sup>۳) نفسه ص ۲۰۹.

الاستعمارية شرقاً وغرباً وتمكنت اسرائيل من إنشاء دولتها لأن رابطة الخلافة الإسلامية التي جمعت الشعوب قد انفرطت .

ويكفى الإشادة بإحدى مآثر الخلافة العثمانية ـ أو هى كبرى مآثرها إذا ما قارناها عما نعانية الآن من عوان وانكسار بعد زوال الخلافة ـ فقـد ثبت فى ضوء المقارنة أن المسلمين قـد استفادوا من انـضوائهم تحت لواء العثمانيين حـينا، إذ حالت قـوة العثمانيين واحـتلائهم لممرات الشرق الأوسط فى القسطنطينية والسـويس والشام والبصرة وجنوب الجزيرة العربية، وكذلك الشمال الأفريقى، دون وصول الاستغلال الاقتـصادى والأوروبي وامتداد نطاق الامبراطوريات الغربية الاستعمارية إلى هذه المناطق فى وقت مبكر كما حدث فى جنوب شرقى آسيا) (۱)

张 张 游

<sup>(</sup>١) ص٢٤ من كتاب (دراسات في تاريخ العرب الحديث) د/عمر عبد العزيز عمر ط دار الثخر بالاسكندرية ـ نوفمبر سنه ١٩٧١م.

### (٢) مسئولية حضارة العصر عن ، زرع ، إسرائيل

ولا يعجب القارئ من استخدام لفظ (الزرع) حيث عبر به اللورد هافتسبرى حقيقة لا مجازاً عام ١٨٣٨م حيث طالب (بزرع مؤسسة يهودية تضمنها القوى العظمى في فلسطين) (١)

وإذا قلنا بأن اسرائيل ثمرة دول الغرب ونتاجها فاننا نستند في حكمنا على دراسة تحليلية تجمع بين الوثائق التاريخية وما يحدث على أرض فلسطين منذ اغتصابها عام ١٩٤٨م باقرار من هيئة الأمم المتحدة .

إن إسرائيل تستند في قيامها نظرياً على الصهيونية السياسية، وعسكرياً على الإمداد الغربي بالسلاح والعتاد، وتغلّف ذلك كله بتنبؤات من التوراة لإيجاد المبرّر الديني لوجودها \_ ويشاركها المذهب البررتستاتني في النصرانية \_ إستناداً على السطورة استرداد مملكة إسرائيل منذ ثلاثة آلاف عام ا

ولا زالت الأهداف الإسرائيلية ثابتة في الاستيلاء على المزيد من الأرض، تدعمها صوص من التوراه، فالآيه التي وردت في إصحاح الخلق (لذريتك اعطى هذا البلد من نهر مصر إلى النهر الكبير) اصحاح ١٥ آية ٨ وقال موشى ديان في اغسطس ١٩٦٧م (إذا كنا نملك التوراة، وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة فيجب أن تكون لنا أيضاً أرض التوراة) (١)

ويفترض تفسير الآية (وعـداً) بمنح اليهود الحق الإلهى فى أرض فلسطين واعتبار الشعب اليهودي شعباً مختاراً ـ أي تفسضيل العرق أو الجنس اليهودي ـ وهذا التفسير العنصري في حقيقته ليس سوى بدعة من بدع القرن التاسع عشر الأوروبي أيضاً وبها برر الغرب سيادته الاستعمارية على شعوب آسيا وإفريقيا وقدم نفسه كصاحب رسالة حضارية من الرجل الأبيض الذي يحقق (التقدم) أينما ذهب أ

<sup>(</sup>١)كتاب (ملف إسسرائيل) ـ دراسة الصهيـونية السياسـية ترجمة د/ مصطـفى كامل فوده ص٢٣ ط دار الشروق ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>۲) نفسه ص ۱٤٩/۱٤۸ \_ نفسه ص ۱۹/٤۷ باختصار \_ وفكرة (التقدم) عذه صاغها الغرب وفق تطوراته الاجتماعية والعلمية والسياسية وانصياعا للفلسفة المتلقاة منذ أرسطو مؤسس فكرة المتمييز العنصرى بين أهل أثينا وغيرهم من (البرابرة) وهو نفس مفهوم اليوم القائم على الطبقية والذي يزعم أن الغرب هو المثل الأعلى للبشرية، فكلما اقترب شعب من الشعوب من الغرب كلما واد تقدمه وكلما بعد عنه ازداد تخلفه ا

<sup>(</sup>٣) نفسه .

ومع هذا غمن الغريب كما يذكر جارودي أن تقوم الدعاية الصهيونية على أساس أن ( دولة إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويعلق على هذه الدعابة منده منا بقوله (والديموقراطية الإسرائيلية بشوبها تميز عنصري أساسي كما هو الحال في كل المستعمرات حيث يتمتع الرجل الأبيض وحده بالحكم، ويمكن مقارنة هذه (الديموقراطية الإسرائيلية) العجيبة (بالديموقراطية الامريكية) التي نادت في (تصريح الاستقلال) بالمساواة بين الناس جميعاً ثم أبقت الرق طيلة قرن بأكمله بالنسبة للدود وأطلقت عليهم (تادباً عنها اسم: المؤسسة الخاصة) كسما سمحت بالنسبة للدود وأطلقت عليهم (تادباً عنها اسم: المؤسسة الخاصة) كسما سمحت بطاردة الهنود الحمر نكانوا لمرجون ويطردون ليستولى البيض على أرضهم .

فإسرائيل إذن دبوتراطبة إلا بالنسبة (لزنوجهم) و(لهنودهم) الذين تطلق عليهم القوانين الأساسية في إسرائيل ـ تادباً منها ـ اسم (السكان غير الينهود) أي الفلسطينيون سواءاً كانوا مسلمين أو مسيحيين) (١) .

واعتمدت الأيذيواو جية الصهيونية التي اعتنقها الستوطنون الأوروبيون الذين هجموا على أرض فلسطين على أنهم بالإضافة إلى كونهم عثلين للشعب اليهودى (طليعة للحضارة الأوروبية ضد البرابرة والأهالي الذين وجدوهم في فلسطين، ولم يكن موقفهم في هذا مختلفاً بشكل ملحوظ عن بقية الاستعماريين الأوروبيين البيض في العالم الثالث)(1)

وينفي جارودي الزعم الإسرائيلي بالحق التاريخي بأرض فلسطين، هذه الأسطورة التي خلقتها الصهيونية السياسية خلفاً للمملكة التي أنشئت منذ ثلاثة آلاف عام لم تدم سوى ٧٣ عاماً ثم انهارت كما انهارت الممالك التي أنشئت عقب الحروب الصليبية .

ولا يخفى على أحد أن إسرائيل الحديثة إنما سيطرت بقوة أسلحة الغرب وأموال الغرب وهي بحق (جيب غربي استعماري عنصري في تلك المنطقة) (٣)

<sup>(</sup>۱) تفسه ص ۱۱۳ .

 <sup>(</sup>۲) عس٢٢٤/٢٢٤ من كتاب (الإسلام وخرافة المواجهة) تأليف فريد عاليداى ترجسمة محمد مستجير مكتبة مدبواى ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٣) ملف إسرائيل / جارودي ص٦٥ .

وسجل التاريخ الحديث أنه منذ البداية رأى هرتزل أن إسرائيل لن تستطيع البقاء في الشرق دون اندماج بالمطقة (بشرط أن تكون بشكل أو بآخر منتدبة من قبل الاستعمار الجماعي الغربي) (١)

وهكذا بفضل سيطرة اليهود وتغلغلهم في الأجهازة الحاكمة الغاربية قامت دول أوروبا ثم أمريكا بدورها في فرض إسرائيل على شعوب المنطقة فرضاً فكانت ثمرة من ثمار الغرب وصورة طبق الأصل من (حضارته) !

ويعرض فرناند بروديل لنشأة إسرائيل والدعم الغربي لها، ثم ياخذ في التساؤل (اليست هذه الدولة الإسرائيلية ثمرة الغرب نفسه . . الغرب المقوت الكريه؟ ونجاح وتفوق إسرائيل وتفوقها على صعيد التقنيات الحديثة الرائع . . أليس هذا النجاح وهذا التفوق هما ثمرة لرؤوس الأموال التي انهالت على إسرائيل من كافة أنحاء العالم كله ؟ واستعراضات القوة هذه ضد مصر عمام ١٩٤٨م وأيام أزمة تأميم قناة السويس والمسيرة الزاحفة المنتصرة بجيش صغير عبر صحراء سبناء عام ١٩٤٦م ألا السويس والمسيرة الزاحفة المنتصرة بجيش صغير عبر صحراء سبناء عام ١٩٤٦م ألا يئير كل ذلك الخوف والعداء والغيرة ؟ وكاها إضافات تنضم إلى الصراع القديم!)(١) ولكن بروديل أغفل عموامل أخرى - تعد تدفق رؤوس الأموال ومدها بالتقنيات ولكن بروديل أغفل عموامل أخرى - تعد تدفق رؤوس الأموال ومدها بالتقنيات الحديثة عوامل ثانوية وتأتى في المرتبة التالية إذا ما استعرضنا الدور الذي قامت به انجلترا بتأيد دول الغرب، وقد اخترعت المفظ الاصطلاحي الذي يتستر وراءه الاستعمار، وهو «الانتداب» ووضعت (فلسطين) تحت الانتداب البريطاني ١٩٢٠م بموافقة (عصبة الأمم) .

وأخذت انجلتمرا تقمع العرب بكل قسوة إذا ثارو لما يرونه من اغتصاب السيهود لقطع من وطنهم جهاراً (هكذا ضربتهم بريطانيا سنة ١٩٢٠ وسنة ١٩٢١ وسنة ١٩٢٩ وسنة ١٩٢٩ . . . إلخ.

رفى الجهة الأخرى تعين يهودياً بريطانياً صهيـونياً ليكون المندوب السامى الأول لملك بريطانيا في فلسطين) . .

<sup>(</sup>۱) نفسه ص۷۰ .

 <sup>(</sup>۲) فرناند بروديل (تاريخ وقواعد الحسضارات) ترجمة وتعليق سفير د/ حسين شــرين ص١١٣ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٩م .

وأصبح اليهبود بفلسطين تحت إمرة حاكم يهودى، وهو أمبر لم يحدث لهم منذ نحو الفي سئة (١)

ويسجل الأستاذ محدمد على علوبة بكتابه (فلسطين والضميس الانساني) هذه (الفضيحة التي لا تليق بحضارة العصر ومدنية القرن العشرين أن تشواطأبعض حكومات الأمم الحرة على طرد شعب متجانس من موطن آبائه وأجداده..) وهي أيضاً واحدة من أفظع الجرائم التي بسجاها الشاريخ، لأنها ليست إعتداء فرد على فرد أو إنحضاع شعب المسعب (وإنما عي طرد أمة آمنة من موطنها دفعة واحدة، ونهب أموالها، وتقتيل أفرادها، رجالاً ونساءً وأطفالاً، وتشريد ما بقى منهم، وهو ما وقع غي هذا العصر الذي يسمونه عصر النور)(۱)

#### إسرائيل منتدبة من قبل الغرب الاستعماري ،

منذ البداية، وضع هرنــزل نصب عينيه اعــتماد إســراثيل على دور الغرب إذ لن تستطيع البقاء في الشرق دون الدماج بالنطفة كما تقدم .

وربما اسهسمت انجلترا بأكبر نصيب في هذه الحسركة الكبسرى التي خانت فيسها الشعب الفلسطيني بعد أن كانت (منتدبة) على بلاده حيث المتزمت خلال الأعوام العشرة الأولى من الانتداب بسياسة مناصرة الصهيونية كما حددها بلفور بمؤتمر باريس عام ١٩١٩ بنصوص مدرنة ستبقى عاراً في تاريخ بسريطانيا والدول الكبرى وإحدى وثائق الإذانة لحضارة (العصر)، قال (في فلسطين نحسن لا ننوي حتى أن نستشير سكان البلاد . . فالقوى الكبرى الأربع التزمت بالنسبة للصهيونية، وأن الصهيونية (سواء كانت عيراً أم شراً، سواء كانت مصيبة أو (مخطئة) تجد جدورها في تراث قديم وفي ضرورات مباشرة وفي آمال ستاتي، هي أهم بكثير من الرغبات في تراث قديم وفي ضرورات مباشرة وفي آمال ستاتي، هي أهم بكثير من الرغبات

<sup>(</sup>۱) د/ حسن ظائلا (إسسرائيل ركيـزة للاستعـمار بين المسلمين) ص ١٢ ط مـجمع البـحوث الاسلامـية بالقاهرة ١٢٩٧ هـ ـ ١٩٧٣م

<sup>(</sup>٢) محمد على علوبة (فلسطين والضمير الإنساني) ص٥٥ . كتاب الهلال بمصر ـ مارس سنة ١٩٦٤م

والآراء المسبقة لسبعمائة ألف عربي يقطنون حالياً في فلسطين )(١)

وقامت كل دولة من دول أوروبا بدورها ـ بعضها نعرفه والبعض الآخر ربما تم في طي الكتمان . ولا يخفى تأييد الولايات المتحدة وفرنسا لوعد بلفور من باب الاعتبارات العسكرية والسياسية فضلاً عن اعتبارات دينية سنتناولها تفصيلاً .

وتصدمنا الحقائق التي كشفت عنها الوثائق فيما بعد عن دور ألمانيا في عهد (هتلر) الذي صورته الأجهزة الإعلامية التي يسيطر عليها اليهود بأنه العدو اللدود لهم وغالت غلوا كبيراً فيما تنشر عن إعدام الذين أحرقهم أو قتلهم، بينما كان في الحقيقة يؤدي دوراً متفقاً عليه فيما بينه وبين الوكالة اليهودية

وقد نشر جارودي بكتابه (ملف إسرائيل) بعض أسرار هذه الخطة، إذ (تلقى المحفوظات السرية للخارجية الألمانية الضوء على مراحل الاتفاق بين الرايخ الهتلري وبين الوكالة اليهودية بغية تيسير هجرة اليهود الألمان إلى فلسطين، وفي إحدى وثائق الخارجية الألمانية بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٩٣٧م يظهر بعض التردد من جانب النازيين، وجاء في تلك الوثيقة (هذا الإجراء الذي تمليه اعتبارات خاصة بالسياسة الداخلية، قد يساعد على تدعيم اليهودية في فلسطين ويعجل بإنشاء دولة يهودية فلسطينية) ولكن هتلر نفسه قرر مواصلة السير في هذا السبيل. ويقول المستشار الدبلوماسي كلود يوس في ١٩٢٧/ ١/ ١٩٣٨م (مسألة هجرة يهود المانيا . . قد حسمت من جديد بقرار من الفوهر يؤيد الاستمرار فيها)(٢)

ومع هذا فقد استغل اليهود ما أشاعوه من اضطهاد هتلر لهم استغلالاً لا مثيل له إلى الآن بزعم (المحرقة الجماعية) أو (الهولو كوست)، وأدى بهم إلى إقامة مراكز بهذا الاسم بأمريكا في المشمانينات تضم أبنية وأجهزة متخصصة ومعارض وبرامج وأحداث تذكارية ! ونجح اليهود هناك في توسيع دائرة (الهولوكوست) حتى أنشأوا لجنة بهذا الاسم تابعة للرئيس كارتر سنة ١٩٧٩م، وأصبحت تقام صلاة تذكارية

<sup>(</sup>۱) ص٢٣٨ من كتاب (المسألة اليسهودية القبيلة الشريعة المكان ) تأليف إيلان هاليـفي ترجمة فؤاد جرير مكتب الخدمات الطباعية ـ دمشق سنة ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>٢) ص٧١ من كتاب (ملف إسرائيل) .

خاشعة بالشموع في القاعدة المستديرة بالكونجس مع اهتمام إعلامي وسياسي، وسجلت شبكات التليفزيون خلال فترة البث المسائي (الرئيس ريغان وهو يبكي بعدما سمع إعادة لقصص الرعب المالوفة ويخاطب الزعماء اليهود بصوت مرتعش يشبه الهمس ويؤكد لهم (ولدولة إسرائيل الحالية) استمرار دعم أمريكا الحقيقي )(۱) ويكفينا التعليق المناسب على مثل هذا الحدث بواسطة مؤلف كتاب (سوقة أمة) حيث يتعجب ويشاركه مواطنون أمريكيون ـ عن السبب في عدم إنشاء هيئة لتسجيل الملايين على أيدي الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، ثم يصرح بأمانة وصدق عن رغبته عما يدل على التحيز الواضح في إنشاء مثل هذه الهيئة التي تجدد ذكرى ضحايا اليهود دون نحيرهم (وإذا كان لدينا المسوغات فعلاً إقامة الهيئات والنصب التذكارية للشعوب والثقافات البريئة، فأين نحن من الهيئة الرئاسية التي تأخرنا طويلاً في إنشائها لإحياء الإبادة الجماعية للهنود الأمريكيين في بلدنا )(۲) ؟!

إن مثل هذه المفارقة الصارخة تثير الشجن وتقودنا معه إلى معرفة مدى الزيف المصطنع في التعامل مع أجناس البشر والتحيز لجنس دون آخر (إن وجود مثل هذه الصورة الزائفة الساخرة في الحضارة المعاصرة لهو ذكرى مأساوية للفساد والفسوق الذي لاحد له وفقدان الإحساس الشامل لدى الملحدين من البشر والأمم على كوكبنا)(٣)

ودفع العرب ثمناً غالياً لجرائم لم يرتكبوها ـ لو صحَّت المعلومات عن «المحرقة» ـ بل عض الغرب الأيدي التي حققت له النصر في الحرب العالمية الأولى على ألمانيا، فقد وضع العرب كل إمكانياتهم تحت تصرف جيوش الحلفاء، فالطرق ووسائل المواصلات والمواني والمطارات كانت في خدمتهم، وكنان البترول العربي كله وقفاً على الاحتياجات العسكرية بينما المواطنون يصرفون منه كميات ضئيلة جداً وبالبطاقات!

كذلك اشتركت الجيوش العربية في الأردن والعراق وفلسطين في القتال، وكانت القوات العسكرية المصرية تقوم بأعمال الدفاع الجوي عن النقط الاستراتيجية، وكانت

<sup>(</sup>۱) من كتاب (سرقمة أمة) تأليف وليم و.بيكر وترجمة د/ سهيــل زكار وعدنان برنيه ص١٤٩، ط دار الإحسان بدمشق ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق . (٣) نفسه ص ح ١٥٠ .

جيـوش انجلترا وأمـريكا وفرنسـا تحصل على احتـياجـاتها من الغذاء والـكساء من منتجات العالم العربي وخاصة مصر والسودان والعراق . . .

وبفضل هذه الشعوب وصل الحلفاء إلى النصر النهائي(١) وكان جزاؤهم جزاء (سنمار)! فهل يليق ذلك بحضارة العصر ؟ إنها حقاً حضارة منزوعة الضمير!

وسجًل مؤلف كتاب (العرب) هذه الحقيقة قائلاً (لقد اعترف بلفور بصراحة بأن الغرب قد خدع العرب . . .) وفي موضوع آخر نقل بضعة أسطر من كتاب (أعمدة الحكمة السبعة) للورانس الذي خدع العرب للقيام بثورة ضد الخلافة العشمانية ثم علَّق عليها بقوله ( فإنه لم يكن بإستطاعة لورانس كتابة تلك الكلمات دون بعض و خزات من الضمير . . . فإن بريطانيا لم تحقق الوعود التي دفعت العرب للثورة ضد الأتراك)(۲)

وكانت بريطانيا بارعة في استخدام مبادئ (ويلسون) رئيس أمريكا، إذ بعد شجبه للاستعمار عقب الحرب العالمية الأولى، عاد فأباحه باسم آخر مقبول، أي (الانتداب)، فأصبحت بريطانيا (منتدبة) على أرض فلسطين الذلك فإن مولر وهو من آخر المفكرين الذين مهدوا للثورة النازية ـ قد وصم ولسون بالنّفاق، لأنه زعم (أنه يرفض إلحاق المستعمرات بالدول الفائزة، ولا بتوزيعها على المنتصرين، ولكنه وزّع على هؤلاء المنتصرين انتدابات هي في واقع الأمر، مستعمرات)(٣).

ثم نكص ولسون على عقبيه بإعلانه الصريح لانضمامه إلى تصريح بلفور . وفي تعليق للأستاذ/ نتحي رضوان على هذا التحول، يقول :

﴿ وَالْحَقِّ أَنْنَا لَا نَرَى فَيْمَا فَعَلَّهُ وَلَسُونَ، مِنَ التَّبْشُيرِ بَمِبَادِئُ جَلَّدِة، ثم تصور

<sup>(</sup>١) باختصار من كتاب (إسرائيل ركيزة للاستعمار بين المسلمين) ص٢٤-٢٥ للدكتور حسن ظاظا .

<sup>(</sup>٢) ص ١٤٩ من كتباب (العرب) تأليف بيستر مسانسفيسلد ترجمة انسسجام عسبدالله فوده - منسى فرغلي ود/ السيد عمر ـ ط الهيئة العامة للاستعلامات ـ وزارة الإعلام بمصر ١٩٩٥م .

<sup>(</sup>٣) ص ٢٥٦ من كتاب (مع الإنسان في الحرب والسلام)، فنحي رضوان ط دار المعارف بمصر .

القدرة على الوقوف إلى جانبها، ثم خيانة هذه المبادئ، شيئاً غريباً، فولسون لم يكن زعيماً ولا مبشراً ولا نبياً، وإنما كان في مكان هو أسوأ الأماكن جميعاً، للدعوة إلى مبادئ والتبشير بها أ. ثم يمضي في تعليل الانحراف باعتبارات السياسة ومصالح دولته(۱).

ويدعونا تكرار نفس الظاهرة منذ ولسن وحستى الآن إلى التساؤل المعتاد وفق إحدى نظريات فلسفة التاريخ :

هل يعيد التاريخ نفسه ؟

لقد بدأ ولسن بإعلان شعارات (مثالية) برّاقة وكأنها أطواق النجاة للشعوب المقهورة \_ وتبعه رؤساء أمريكا \_ بينما الغاية كما تجلّت في الواقع ، هي تحقيق المضالح السياسية والاقتصادية .

بالمثل أيضاً: استبدال كلمة (الانتداب) بـ (الاستعمار)، ثم أصبحت (العولمة) هي البديلة في صياغة جديدة: تؤدي وظائف سلفيها ـ الاستعمار والانتداب ـ ولكن بآليات أشد إحكاماً!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ١٤٧ من كتاب (مع الإنسان في الحرب والسلام)، فتحي رضوان ومن الطريف أنه عنون الفصل الرابع الذي خصصه لمبادئ ولسن بالكلمات التالية : صحوة الموت، مبادئ ولسن ص١٤١ .

## تعاون الشرق والغرب على إنشاء إسرائيل

ونقصد بذلك شرق وغرب أوروبا إذ كنا نعيش في وهم خصومة الاتحاد السوفيتي لإسرائيل، ومعاونته للعرب في صراعه ضدها، وتضخّم هذا الوهم الكبير بتصريحات بعض زعماء العرب وإلحاح أجهزة الإعلام في زمن (القومية العربية) والثورات ضد (الرجعية)، لم مرّت السنوات وتعرّت الحقائق لتسفر عن خدعة من أكبر الحدع في السياسة الدولية المعاصرة.

ولعل معرفة أبعاد هذه الخدعة يسهم في إقناع العرب والمسلمين أن الاعتماد - بعد الله عز وجل - بجب أن يكون على تموتهم ووحدتهم وأنه لا أمل بمساعدة تأتي من الشرق أو الغرب، بعد أن ضبط الروس متلبسين بالجريمة، بل ربحا وادت عن جريمة الجناح الغربي لانها تخفَّت وراء الصداقة وطعنت طعنتها القاتلة في الظلام .

وهذا الإجمال يتطلب معرنة بعض التفاصيل كي تعي الأجيال الجديدة تاريخها بدقة وتتعلم الدروس وأولها أن الكيان الإسرائيلي قام ـ فيضلاً عن الحديد والنار ـ بالمكر والخداع أيضاً، فنحترس من الوقوع في شباكه مرة أخرى .

وقد نشرت بعض الوئائق عن تعاون أقطاب الحركة الماركسية مع أقطاب الحركة الصهيونية (١).

منها ما صرَّح به الحاخام (لويز برونس) الذي يؤكد في كتابه المأغرب من الحيال» ما يلي :

إن كارل مــاركس حفيــد الحاخام مــردخاي ماركس كــان في روحه واجتــهاده وعمله ونشاطه وكل ما قام به واعد له من فكر واسلوب اشد إخلاصاً لإسرائيل من الكثيرين الذين يتشدّقون اليوم بأدوارهم في مولد الدولية اليهودية أ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) ص٣٠ من كتاب (موسكو وإسرائيل) للدكتور عمر حليق، ط الدار السعودية للنشر والنوزيع بدون تاريخ

<sup>(</sup>۲) نفسه ص۳۱ .

وبعد استلام الشيوعيين للحكم بعد الثورة، برئاسة الينين، أصدرت حكومتهم قرارين رئيسيين : أولهما : اعتبار العداء لليهود جريمة يعماقب عليها القانون . . . والثاني : التأييد الكامل لحق اليهود في وطن قومي لهم في فلسطين (١).

وبلغ الدهاء أشده في النداء الموجه إلى الشعوب الإسلامية في الاتحاد السوفيتي للمؤاخاة بينهم مع بني عمومتهم من العرب ـ واليهود ضد (الاستعمار البريطاني) و(الرجعية) .

وجاء في البيان (المانيفستو) الصادر من مؤتمر (باكو) موجَّمها إلى الشعوب الإسلامية :

إيا شعوب الشرق: أيهما الجماهيسر المناضلة: إنكم تملكون أغنى بقاع العالم، وأخصبها وأوسعها، وهذه البقاع كانت مهد الإنسانية ومستودع الغذاء لبقية الشعوب الجائعة . .

. . . إن الاستعمار والرجعية هي التي تفترسكم، وهي السبب في تخلفكم . .

. . . انظروا، مسافعلت بسريطانيا في مسصسر وبلاد العرب وفي مسا بين النهسرين فأحرقت الحرث والانفس وأخذت البترول . . »

« . . انظروا ما فعل الاستعمار البريطاني في فلسطين، لقد ساعدوا اليهود (الأبرياء)! . . فإذا استمر العداء فستضعف قوى الطرفين العربي واليهوي ليسود الاستعمار البريطاني والرجعية العربية عليهما معاً، وتتمزَّق صفوف الجماهير العربية واليهودية معاً . . ١٥٠٠)

( رنقلت جريدة عكول هاعام عدد ١٣ ديسمبر ١٩٦٥م نص مقال هام صدر في كبرى السنة الحكومة التشيكوسلوفاكية «مسجلة مازينارودفي بوليتكا» الشهرية عن عالقسوات العسكرية الإسرائيلية وهذا المقال يشرح بالتفصيل تكوينات الجيش

<sup>(</sup>۱) نفسه ص۳۱ .

 <sup>(</sup>٢) نفسه ص٠٤-٤١، نقبلاً عن النص الرسمي في مجمسوعة وثائق الكومنترن باللغة الإنجليزية، طبعة موسكو، مجلة الكومنترن ٢٠ديسمبر ١٩٢٠م.

الإسرائيلي ويطنب عليه وبشتى أعمق الثناء، ويؤكد بأن الروابط التاريخية التي جمعت بين القوات التشيكوسلافية وبين جيش التحرير الوطني اليهودي (الهاجاناه) أيام حرب الاستقلال اليهودية ضد العدوان العربي الرجعي عام ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩م لم يعتريها أي فتور، وأن العلاقة والزمالة بين المعسكر الاشتراكي بزعامة السوفيات وبين إسرائيل لا يمكن أن تتأثر بسبب معونة المعسكر الاشتراكي للنظم التقدمية الاشتراكية العربية كالجمهورية العربية المتحدة لإنجاح التحويل الاشتراكي في كل العالم العربي، فمثل هذا التحويل ضروري لسلامة إسرائيل) (۱).

[ في ٢٣ يونيه ١٩٦٤م أجرى مراسل جريدة "معاريف" التي تصدر في تل أبيب حديثاً صحفياً مع الملحق العسكري السوفياتي في باريس (أثناء زيارة رئيس وزراء إسرائيل ليفي اشكول لشراء السلاح الفرنسي لإسرائيل) رجاء في هذا الحديث التصريح التالي، الذي لا يصدره المسئولون السوفيات أبداً بدون موافقة المراجع العليا في موسكو:

« في استطاعة إسرائيل أن تشتري السلاح أيضاً من الاتحاد السوفياتي وليس فقط من المصادر الغربية . . القضية بالنسبة لنا هي المتاجرة بالسلاح في صفقات تجارية ، فنحن نبيع للجمهورية العربية المتحدة ولغيرها من الدول التي تبحث عن السلاح . وليس في تعاملنا التجاري بالسلاح مع مصر أي التزام بالنسبة للمشكلة الفلسطينية . فنحن على أتم الصلات مع إسرائيل . ولم يصدر ولن يصدر عنا أي عمل أو معونة أو تواطؤ مع مصر أو مع غيرها للإضرار بالكيان السياسي المستقل الإسرائيل . هذه هي القاعدة الحفيقية في السياسة السوفياتية نحو الشرق الأوسط . إننا نشارك العرب في مكافحة الاستعمار والرجعية العربية فقط . . ولا يشرئه شاركهم ولا يمكن أن نشاركهم في العدوان على إسرائيل (٢٠).

وسجل مراسل جريدة النيويورك تايزا في أوروبا الشرقية في عدد ٣٦ديسمبر ١٩٤٨ ما شاهده في معسكرات التدريب العسكري التي أقامها السوفيات لليهود

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۲۶-۲۱ . (۲) نفسه ص ۲۱۱ .

وغير اليهود من العناصر الإرهابية ومن وحدات الجيش اليهودي أيضاً التي نقلها السوفيات بطائراتهم إلى القطاع الذي احتله اليهود من فلسطين . وفي معسكر واحد فقط استطاع هذا المراسل الأمريكي أن يحصى حوالى ٢٠٠ مقاتل وضابط يهودى وشيوعى يدربهم السوفيات هناك للغدر بعرب فلسطين العزل (١).

وهكذا يتضح كيف اكتوينا من جناح هذه الحيضارة الشرقي المتمثل في الاتحاد السوفياتي سابقاً؟! فقد خيدع زعماءنا وشعوبنا، وتجرَّعنا على يديه السَّم الذي قدّمه لنا في عسل النظم الاشتراكية الملحدة وكنا قد خيرجنا في التو من احتىلال قوات الغرب (وعلى رأسها الجلترا وغزنسا) فكنّا كمن استجار من الرمضاء بالنار. . وسجلت أقلام المؤرخين اشتراكهم بالخدعة في فكية المقون (عام ١٩٦٧هم) وصرّح جمال عبدالناصر حينذاك أن السفير السوفياتي قد أيقظه (عند الساعة الثالثة صباحاً ليناشده عدم إقدام مصر على إطلاق الرصاصة الأولى)(٢).

ويفسر وجيه أبو ذكرى الاستجابة لهذا المطلب \_ أى عدم البدء بالضربة الأولى \_ باعتقاد عبد الناصر (أن الاتحاد السوفييتي سيحارب مع مصر في حالة التزام مصر غبط النفس !!) (٣)

وكانت الخديعة الكبرى التى أسهمت فى النكبة، فهل يمكن أن يغامر بحرب عالمية ثالثة من أجلنا ؟ (١)

ودأب الاتحاد السوفييتى على الخداع منذ وثق عسلاتة ببعض البلاد العربية، ففى الاعتداء الثلاثى على مصر سنه ١٩٥٦م (لم تصدر موسكو أى انذار لاسرائيل يوم كانت جيوشها تنسف الابرياء في سيناء بل أن الانذار السوفياتي جاء بعد أن انتهت إسرائيل من تحقيق كل مطامعها من معركة القنال ـ وهو فتح الملاحة في مياه العقبة

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ص۳۹۳ .

<sup>(</sup>٢) ص٣٦٨ من كتاب (في أصول النكبة العربية) للدكستور عمر حليق ط دار السعبودية للنشر / جده ١٣٨٧ مـ / ١٩٦٨م ٠

<sup>(</sup>٣) وجيه أبو ذكري (مذبحة الابرياء) ص ٢٦١ المكتب المصري الحديث سنه ١٩٨٨ م

<sup>(</sup>٤) تفسه ص ۲۱۳ .

والبحر الأحمر للمواصلات الاسرائيلية البحرية ).

وبعد معركة القنال ببضع سنوات اتضع أن موسكو لم تكن أبداً عادمة على التدخل العسكرى في جانب مصر ضد اسرائيل (هذا ما أعترف به الرئيس عبدالناصر نفسه بلسان محرد «الأهرام» الذي كان حاضراً مفاوضات عبد الناصر خروتشوف في موسكو يوم حصل العدوان الثلاثي على مصر . فكل ما اكده خروتشوف لعبد الناصر هو استعداد موسكو للمناورة الدبلوماسية في صالح مصر ضد الاستعمار، البريطاني الفرنسي . أما تدخل السوفيات عسكرياً في جانب مصر ضد العدوان الثلاثي وضد اسرائيل بصفة خاصة فقد استبعده خروتشوف في صراحة تامة .)(۱)

هذا، وقد اقتصرنا نمي الصفحات السابقة على التعريف بمسئولية حضارة العصر عن إقامة دولة باسم (إسرائيل) في قلب العالم العربي والإسلامي .

ويعزّ علينا أن نمرَّ مرور الكرام على فاجعة ضياع فلسطين ـ بالاكتفاء بهذا القدر ـ لأن في أعناقنا مسئولية تعريف أجيالنا الجديدة بالحقائق، لأنها تلقَّت ناريخ هذه النكبة مشوَّماً في أغلب منفحاته .

ونسأل الله العون على كستابة بحث مستستل عن هذه الكارثة التي حلَّت بأمة الإسلام (٢).



<sup>(</sup>١) ص ٤١٢ من كتاب (موسكو وإسرائيل) د/ عمر حليق .

<sup>(</sup>٢) سنصدر بمشيئة الله تعالى كتاباً بعنوان (نكبة فلسطين من منظور فلسفة التاريخ ) .

# حضارة العصر ... صانعة الإرهاب

إن من أعجب ما نقرأه ونسمع عنه هو إلصاق تهمة (الإرهاب) بكل من هو مسلم، بينما حقيقة الإرهاب انه صناعة إستعمارية غربية استخدمه الغرب في إخضاع الشعوب لسيطرته بالقوات العسكرية التي لا تعرف ولاتستخدم إلا الحديد والنار لقهر الشعوب الغلوبة على أمرها ا

وأمامنا \_ فى مطلع القرن الواحد والعشرين الميلادى مشاهد جرائم إسرائيل مع أهل فلسطين ومسخازى الصرب مع المسلمين والمسلمات فى البوسئة والهرسك، ووحشبة الروس مع الشيشان: وكلها تشفق فى اكتساح المدن وحرقها وأعمال الإبادة والاغتصاب مما يندى له الجبين .

وإذا بملمنا أن اسرئيل من (ورع) الحسضارة الغرب أيضاً، فلا يدهشنا إستخدام سلاح الإرهاب، في انحتصاب أرض فلسطين العمد تدمير القرى والمدن وقتل المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ، ونسف المساكن وإحراق المزارع، وكل ذلك للتعجيل المحقيق أمر واقع بالقوة وبغير حق وكان شعار بيجن الارهابي السفاح (قال ديكارت أنا أفكر فأنا إذن موجود) (١)

أرأيتم إرهاباً أكثر إجراماً ووقاحة من هذا الإعلان الذي يعبر عن استخفاف بكل القيم والأعراف الإنسانية ؟ !

لقد أصبح القتل غاية لإثبات الوجود - أى على اشلاء سكان فلسطين الأصليين أصحاب الارض المغتصبة .

أوكانت هذه الدولة اليهودية تحمل ضعف ما خواته لها قمرارات التقسيم التي صدرت عن الأمم المتحدة، وثلاثة أضعاف المساحة التي اقترحها الكونت برنادوت. هذا فضلا عن عقارات وأملاك وأموال لعرب فلسطين تركوها يوم شردهم الغدر

<sup>(</sup>۱) ص٣٩ من كتاب (الصهـيونية والعنف، للرائد حسين الطنطاوى دراسة علمية بعــد حرب أكتوبر ط دار الشعب سنه ١٩٧٤م .

اليهودى الإرهابى الذى مارسته العصابات اليهودية على الأسلوب الماركسى الإرهابى، والذى اتقنته الحركات اليسارية الثورية فى الاتحاد السوفياتى وأوروبا الشرقية ـ وهى مسقط رأس الاغلبية الساحقة من الزعماء والقادة العسكريين الصهيونيين الذين تولوا إرهاب عرب فلسطين والغدر بهم ـ من بن غوريون إلى مانيويلكسى هوشه منه، ومناحيم بيسجام، ومئات غيرهم من كبار الإرهابيين وصغارهم، الذين وردوا من روسيا السوفياتية قبل عام ١٩٤٧ ومولد النكبة الفلسطينية، كما وردوا مدججين بالسلاح والتدريب الإرهابى فى أوج الصراع العربى ـ اليهودى المسلح فى اعوام ١٩٤٧ و ١٩٤٨ (١)

إنها وقائع (الإرهاب) المتكررة بواسطة الغرب المتحضر، وكشيراً ما يقع بعد عقد معاهدات، وذلك منذ إبادة المسلمين من أسبانيا : يقول جوستاف لوبون : إوعاهد فرديناند العــربُ على منحهم حرية الدين واللغــة، ولكن سنة ١٤٩٩م لم تكد تحلُّ حتى حل بالعسرب دور الإضطهاد والتسعذيب الذي دام قروناً . والسذي لم ينته إلا بطرد العرب من إسپانية، وكان تعميدُ العرب كَـرُها فاتحة ذلك الدور، ثم صارت محاكم التفتيش تأمر بإحراق كــثير من المعكمَّدين على أنهم من النصاري، ولم تَتمَّ عملية التطهير بالنار إلا بالتدريج لتعذر إحراق الملايين من العرب دفعة واحدة، ونصح كردينالُ طليطلة التقيُّ، الذي كان رئيساً لمحاكم التفتيش، بقطع رءوس جسميع من لم يَتَنَصُّر من العسرب رجالاً وشيوخاً وولداناً، ولم يَرُ الراهب الدومينيكيُّ، بليداً، الكفاية في ذلك فأشار بضرب رقاب من تَنصَّر من العرب ومن بَقىَ على دينه منهم، وحجُّته في ذلك أن من المستحيّل معرفة صدق إيمان من تنصر مَن العرب، فمن المستحبِّ، إذَنْ، قتلُ جميع العرب بحد السيف لكي يَحْكُمَ الربُّ بينهم في الحياة الآخرى ويُدْخلَ النارَ من لــم يكن صادقَ النصرانية منهم، ولم تَرَ الحكومة الإسهانية أن تعمل بما أشار به هذا الدومسينيكيُّ الذي أيَّدَه الإكليروسُ في رأيه لماً قــد يُبديه الضــحايا من مــقاومــة، وإنما أمرت، في سنة ١٦١٠م، بــإخلاء العربُ عن إسيانية، فقُتل أكثر مهاجرى العرب في الطريق، وأبدى ذلك الراهب البارع، بلسيدا، ارتياحً لقتل ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين في أثناء هجرتهم، وهو

<sup>(</sup>١) ص ٣٥٧ من كتاب (موسكو وإسرائيل) للدكتور عمر حليق. ط ـ دار السعودية للنشر بدون تاريخ.

الذي قَتَل مئةَ الف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من ١٤٠٠٠ مهاجر مسلم حينما كانت مُتَّجهةً إلى إفريقية (١)

وختاماً لهذه الفواجع، ننهى الماساة بما قرره لوبون: أوخسرت إسپانية بذلك مليون مسلم من رعاياها في بضعة أشهر، ويُسقَدَّر كثير من العلماء، ومنهم سيديّو، عدد المسلمين الذين خسرتهم إسپانية، منذ أن فتح فرديناند غَرناطة حتى إجلائهم الأخير، بثلاثة ملاين، ولا تُعدَّ ملحمة سان بارتلمى إزاء تلك المذابح سوى حادث تافه لا يُؤبّه له، ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نَجِد بين وحوش الفاتحين من يُؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضدًّ المسلمين.

وعما بُرثَى له أن حُرِمَت إسبانية عمداً عؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهم إمامة السكان الثقافية والصِّناعية (٢)

### صور من الإرهاب في العصر الحديث

وكذلك بسرد مؤلف كتاب (العذاب الذى لاقاه المسلمون على أبدى الغرب) أحداثاً رهيبة، وسجل أبشع وقائع الإرهاب والقرصنة، ويلفتنا إلى أن أمريكا لها باع طويل أيضاً فى الاسهام بجرائم الاستعمار بشكله القديم، على غير الشائع عنها بأنها رائدة الاستعمار الجديد!

وامتد نشاطها الاستعمارى منذ القرن التاسع عشر بعقد معاهدات مجحفة بالخليج العربى والتبشير بالمسيحية وراء ستار التمريض وبناء المستشفيات لاصطياد المرضى والمحتاجين .

ونجحت أمريكا في إنشاء أول جامعة أمريكية في بيروت سنه ١٨٦٦، وكونت منظمتان للتبشير (الأولى هي المرسلون الأمريكيون» والثانية هي الجمعية التوراة الأمريكية» فكان شيعار الجمعية الاخيرة هو النشر المسيحية في العمالم كله في حياة جيل واحد» (٣)

<sup>(</sup>۱) حضارة العرب، ترجمة عادل إعيطر ص ٢٧٠/ ٢٧١ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة ١٩٦٩م (٢)نفسه ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) ص٤٧ من كتباب (العذاب الذي لاقباه المسلمون) تأليف عسميد مسهندس كامل الشسرقاوي ـ مطابع الاهرام ١٩٩٨م .

أما الإرهاب الأمريكي في إندونيسيا فإنه سلسلة من المآسي والفواجع ونكتفي بواحدة منها، عندما استاء سكان سومطرة من تهريب الأفيون والريسكي وفتح أمريكا لجنودها بيوت الدعارة، فانطلقت بأوامر وزير البحرية الأمريكية سفينة حربية ضخمة إسمها (بوتاماك) ونزلت منها فصيلة من المارينز (البحرية الأمريكية) ودكت البيوت دكا وحصدت الأرواح حصداً بينما كان الأهالي خارجين من المساجد عقب علاة الفجر، وكتب قائد الفصيلة الأمريكي إلى وزارته يصف المأساة ليعلن بفخار انه (تم تحويل المدينة كلها تقريباً إلى أنقاض وأكوام من الرماد، وأغلبية البيوت الكبيرة لم يبق منها غير الأنقاض) (۱)

ومن الصفحات المجهولة في تاريخ استعمار بريطانيا لمصر سنه ١٨٨٢م \_ أن أمريكا اشتركت بأربع قطع بحرية كبيرة مع الأسطول الانجليزي (وتسببت في تدمير الإسكندرية وقتل عشرات الآلاف من المصريين بعد القصف العشوائي للمدينة)(٢)

ونكتفي بهذا القدر لإيقاظ الوعى بما يدور حولنا ونطالعه ليل نهار، ولا نندهش إذا نظر العالم الغربى إلى الروس وهم يحولون مدينة جروزنى إلى انقاض ويقتلون الشيوخ والنساء والأطفال فى الشيشان فتلك عادة القوم، وهذه طبيعتهم التى لا تستنكر أية جرائم، طالما أنها تمارس فى بلاد العالم الشالث وأغلبه من المسلمين، بل عما يزعج الانسان أن هذه الأعمال تُعد من المفاخر فلا يجد الأمريكان بأساً (حتى يومنا هذا فى نشيدهم الوطنى لمشاة البحرية بالتغنى بمعركة (درنة بليبيا ١٨٠٥م) قائلين «من تلال مونتيسوما إلى سواحل طرابلس، فى السماء، وفى الأرض، فى البحر خضنا معارك الوطن، (٣)

وتكررت أعمال الإرهاب السبشع فى بلاد الجزائر وتونس وليبسيا والجزائر.. وفى سنه ١٨١٤ (أمطرت سفن الأسطول الأمريكى مسدينة الجزائر بالقنابل والقذائف من القنابل الثقيلة وتمدر عدد القتلى بعشرات الآلاف) (١)

أما في تونس، فقد كتب السبيرس المؤرخ الأمريكي المختص بالبحرية الأمريكية يقول عمام المعام عاماً يقول (لم تخف امريكا

 <sup>(</sup>۱) نفسه ص۵۳ . (۲) نفسه ص۵۹ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ص٢٥٠ . (١٤) نفسه ص٢٨٠ .

اعتداءاتها على شعوب العالم الإسلامى، ولم تستطع أن تصور للعالم أنها صديقة العالم الاسلامى . . وأنها حجة للسلام وصديقة الإسلام الدائمة . . وتحت القصف العشوائى لمواسير مدافع السفن الأمريكية أملت على حاكم تونس شروط الصلح، وهو ما لم يحدث له مثيل من قبل) (١)

#### الإرهاب الروسي

وأما ما فعله الاتحاد السوفييتى وبلاد أوروبا الشرقية في المسلمين فلا يكفى الإحاطه به مجلدات. ولقد عانى المسلمون أكثر من غيرهم في ظل هذه الأنظمة الجائرة، وكان هدفها النابت وحزحتهم عن دينهم والقائهم في أتون الإلحاد منذ قام الشبوعيون بالثورة واستلموا الحكم في روسيا (وكان إفناء المسلمين والقضاء على الإسلام في رأس قائمة الاعمال التي ينوونها لأن الشيوعية هي بنت اليهودية الفاجرة والبهود يعلمون بأن المسيحية لا تستطيع أن تقف تعاليمها وتاريخها أمام اليهودية لانها عبي ذاتها فرع من اليهود وتشربعها هو التشريع اليهودي ذاته، ولكنهم بخشون الإسلام لأنه هو الدين الوحيد الذي بستطيع أن يقف في وجه اليهودية وغير الإسلام لأنه هو الدين الوحيد الذي بستطيع أن يقف في وجه اليهودية وغير الإسلام لأنه هو الدين الوحيد الذي بستطيع أن يقف في وجه اليهودية وغير الإسلام لأنه هو الدين الوحيد الذي بستطيع أن يقف في وجه اليهودية وغير الإديان الارضية )(1)

ولو انتقلنا من إرهاب الدول التي تملا أجهزة إعلامها ادمغة العالم بالصراخ عن حقوق الإنسان ورعايتها له بينما هي لا تتورع عن اغتياله إذا سمحت لها الفرصة ووجدت في ذلك مصلحتها إذا، انتقلنا إلى إرهاب الجماعات لتبين أنها تنتمي إلى دول الغرب أيضا، وتمد عَدَّد الاستاذ/ شريف الشوباشي بعضها خلال العشرين عاماً الماضية غقط، فسمن أشهرها جماعة من بادر \_ ماينهوف في ألمانيا الغربية، والالوية الحمراء في إيطاليا، والعسمل المباشر في فرنسا، والإيتا في أسبانيا، وجيش التحرير السمبونيزي في أمريكا وجيش التحرير الأيرلندي . . . وهناك أيضاً منظمة غربية مرية تدعى "السيف" . .

<sup>(</sup>۱) نفسه .

<sup>(</sup>۲) مس ۹۰ من كتاب (السلمون أمام لتحدي العالمي) للدكستور إحسان حقي بيروت ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م ، وتشير د/ زينب عبدالعزيز إلى التحالف السياسي بين اليابان وبين اليهود لضرب ما يطلقون عليه االعدو المشترك، ومع نفيها لتحقيق ذلك لأن الله حق ووعده حق ر ( الدين عند الله الإسلام) ص ١٠٤ تنصير العالم .

واضاف إلى ذلك أن الجماعات الصهيونية هي التي تمارس الإرهاب في الشرق الأوسط، ومنها ( انفجار فندق الملك داود واغتيال الكونت «برنادوت» مبعوث الأمم المتحدة، واغتيال وزير الدولة البريطاني «لورد موين»، وانفجار أول لغم ناسف في وجه الضابط المصري الشهير «مصطفى حافظ» )(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شريف الشوباشي (هل فرنسا عنصرية) ؟ ص١٨١ مطابع الأهرام ١٩٩٢م .

## نهب ثروات الشعوب وإجهاض حركات النهضة الذاتية

لا يحتاج المرء إلى الاستدلال على استغلال الغرب لثروات الشرق، ونحن نعيش واقع استغلال أهم ثرواته: البترول، التي تتحكم فيه شركات البترول العالمية (وكيف تحايلت للحصول على أكبر المنافع من الدول المنتجة والدول المستهلكة، سالكة في ذلك كل الطرق حتى القضاء على الشركات الصغرى وتهديد أمن الدول)(١)

ولا ننسى واقعة تأميم إيران للبترول في عهد مصدق عام ١٩٥١م الذي فحر النزاع بينها وبين إنجلترا، واتضح بصورة جلية مدى أنانيتها واغتصابها لحقوق الشعب الإيراني بشروط مسجحف (ولقد جاء في رسالة من الدكتور «مصدق» إلى المستر «تشرشل» أن الدافع على التأميم هو الرغبة في تحسين الأحوال الاقتصادية، ذلك أنه خلال المدة التي تولت فيها الشركة استغلال موارد إيران لم تكن مستعدة إطلاقاً للنظر في حقوق الشعب الإيراني ومراعاتها، حتى طبقا (لامتياز دارسي) واتفاق عام 1974م غير المشروع)(1)

ولما كان التأميم ضربة عنيفة لإنجلترا إذ حرمها من مورد ضخم، حرَّكت أذنابها وقام الجنرال تزاهدي فأطاح بحكومة مُصدَّق الذي حوكم وصدر الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات (٣)

وكان الرجل مسصراً على الاستمساك بمصلحة بلاده أمام العروض والوساطات التي قامت بها أمريكا حينذاك .

يقول الدكتور حسين مؤنس:

( إن خبرات الدنيا تنصب إلى الغرب فتتحول إلى مصنوعات وتعود إلى بلاد غير

<sup>(</sup>۱) ص۱۵۸ من كتاب (بترول المسلمين ومخططات الغاصبين) د/ عيسى عبده ، تقديم/ أحمد إسماعيل يحيى دار المعارف سنة ۱۹۸۳ م .

<sup>(</sup>۲) نفسه ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ص١٩٦، ، ودارسي هذا هو (ويليام نوكي دارس) مغامر إنجليزي حصل على استيار من شاه ايران في ١٩٦٠/ ، ١٩٠١م، ونصوص الاستيار - كما ذكر الدكتور/ عيسى عبده - تين بجلاء مبلغ الغبن الذي وقع على إيران مما جعل كاتباً محايداً هو (انتوان موهر) يصفة بأنه أغرب امتيار من نوعه في تاريخ الأزمنة الحديثة ص١٥٥٠ .

المتحضرين \_ بمفهوم الأوربيين إذ ذاك \_ في إفريقية وآســيا لتباع بعشرات أمثال أثمانها الأولى ) . . .

وعلى سبيل المثال كانت تخرج من موانئ الهند وحدها كل سنة عشرة آلاف سفينة معظمها إنجليزية محملة بمحاصيل الهند تُشترى بأبخس الاسعار، ثم تُعاد مصنَّعة بالثمن الذي يراه الراسمالي البريطاني .

إنها عملية استنزاف لخيرات الهند (كانوا يقولون قبل أن يعرفها الإنجليز إنها أغنى بلاد الدنيا، ثم تحوّلت شيئاً فشيئاً أثناء الإحتلال إلى أفقر بلاد الدنيا ) (١) .

وبعد ذكر نماذج مماثلة لتصرف الدول « المتحضرة » التي جعلت من إفريقية وآسيا مزارع ومجالات للإستغلال لأهل الغرب، أو إستيلاء أمريكا على ما تريد من أراضي المكسيك واحتكارها لكل نشاط أهل أمريكا الوسطى والجنوبية، يعلّق الدكتور حسين مؤنس في النهاية بقوله: ( بهذا المال المنهوب أعادت أوروبا بناء نفسها . فتجددت مدنها وموانيها وفُرِشت أراضي هذه وتلك بمكعبات البازلت التي كان أهل المستعمرات يُجلبون كالبهم لتسويقها، فتألقت باريس ولندن على الخصوص برداء خلاب يدعو إلى العجب دون أن يفكر غربي واحد في آلام المساكين الذين عُصرت دماؤهم لتبنى بها هذه الحضارة [٢٠] .

وكذلك الدراسة العلمية التي قام بها الدكتور عيسى عبده رحمه الله لنيل درجة الدكتوراه أدَّت به إلى تحذير المسلمين من الغاصبين الذين (يترقبون كل فرصة أهم في أرض المسلمين وفي ثرواتهم المستكنة في أوطانهم. . وهم يتعقبون المنافع الاستنزافها، على حين يدخرون ما في بطون أرض أوطانهم حين تنضب آنية المسلمين ويجف ما في جيوبهم من موارد ) (٢)

<sup>(</sup>١ \_ ٢) الحضارة ص ٣٣١، د/ حسين مؤنس، ويقول أيضاً بكتابه ٤ التاريخ والمؤرخين ٤ أحطَّم المستعمرون كل الصناعات التقليدية التي اعتمدت عليها أهل المستعمرات طوال تاريخهم قبل الاستعمار، لكي يفرضوا منتجاتهم ويبيعونها بالسعّر الذي يريدون، ص ١٣٥ ط دار المعارف مصر سنة ١٩٨٤م .

<sup>(</sup>٣) نفسه صُ٢٥١ ويقلول د/ أحمد إسماعيل يحيى (ومن عجب أن نرى المسلمين اليوم بهرعون بأموالهم لكي يودعوها في مصارف الغرب ويستثمروها في تنمية بلاد غير بلادهم، بل هي بلاد تحارب المسلمين في عقيدتهم وأوطانهم! ص١٩٥

وللقارئ صورة من صور تعامل الدول الإستعمارية مع الشعوب المقهورة \_ تجمع بين استعباد البشر والظلم البيَّن : { فإن بريطانيا التي جنَّدت بضعة الوف من أهل الهند بلغت في سنة ١٩١٨ \_ ٩٨٥ الفــاً \_ ودفعت بهم إلى أتون الحــرب، والتي أخضعت اقتصاد الهند وكل شيء فيها خلال الحرب لاعتبارات تلك الحرب . . } لم نكافئ الهنود ولو بكلمة شكر بل أخذت في إصدار القوانين لمدّ الاحكام العرفية وجعلت الحكَّام العسكريين حكَّام البلاد الشرعيين، وعندما احتفل الهنود الهندوكيون بأحد أعيادهم في أبريل سنة ١٩١٩ ظنًّا أن الاجتماعات المنوعة هي الاجتماعات السياسية وحدها \_ لا الدينية \_ أصدر الجنرال الإنجليزي ( داير ) أمراً لجنوده بإطلاق النَّار عليهم وبلغ عدد القتلي نحو ستمائة، وزاد عدد الجرحي عن ذلك بكثير (١) . وتعد عمليات نهب نروات الشعوب واستغلالها أمرآ هينآ بالمقارنة بتجارة الرقيق التي زاواها الإلبليز وأقساءوا إمبراطورينهم التي لا تغيب عنهما الشمس بأرجائها الترامية وقد قبارن الدكتور /محمد عوض محمله بينها وبين حروب الأفبون مع المعاين، فكتب ـ ببنما تكاد السطور تضجّ من الغضب المسزوج بالازدرا، (والحقيقة أن حرب الأنبون - على بشاعتها ووحشيتها وبعدها عن أبسط معاني الإنسانية ـ لا تعدوا أن تكون حلقة من سلسلة نظائرها من الاعمال الإستعمارية ومن قبل حرب الأفيون بقرون انهمك الإنجليز في تجارة الرتـبق، فكانت سفنهم وعصاباتهم تُغير على سواحل إفريقيا المغـربية وتمختطف السكان الأمنين مجموعات مخــتلفة، فيها الشيخ الهَرِم والعجوز الشَّمطاء والشبان والشَّابات والصبية والرَّضع والنساء الحوامل، تُشحَن كلها نمي بطون السفن، ثم تباع نمي أسواق الامريكتين كما تباع السلع.

وقد مكف الإنجليز على هذه التجارة التي احتكروها عدة تمرون وجمعوا منها الثروات الطائلة واستخدمت هذه الثروات في بناء الاساطيل وتمويل المصانع، وبناء تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف. وبعد أن شبعت البطون البريطانية، وأتخمت من تجارة الرقيق أخذ أصحابها ينادون بأنها تجارة وحشية، وعمل منافي للإنسانية وأخذوا يفخرون بأنهم أول مَنْ ألغى الإنجار بالعبيد !)(١)

<sup>(</sup>١) ﴿ مَعَ الْإِنْسَانَ فِي الحَرْبِ وَالْسَلَّمِ} فَتَحَيَّ رَضُوانَ صَ١٧٠/ ١٨٠ ط دَارَ المعارف بمصر .

 <sup>(</sup>۲) ص ۱۰۶ من كتاب (الإستعمار والمذاهب الإستعمارة) د/ محمد عوض محمد ۱۳۷٦هـ دار
 المعارف بمصر ط۳ سنة ۱۹۵۷م .

### إجهاض حركات النهضة الذاتية:

يرى (روچيه دوباسكويه) أن هناك اتجاها دائباً للمبالغة في الزعم بعقم الحضارة الإسلامية والتهويل من شانها خلال القرون الأربع الماضية مع أن أبدع عمارة للمساجد مثل تلك التي بناها سنان في تركيا، أو مسجد الشاه في أصفهان ترجع للقرنين السادس والسابع عشر، وإحدى أعظم الإنشاءات المعمارية على مر العصور تاج محل بناه أمير مسلم في أجرا في الهند في عهد لويس الرابع عشر، كذلك لم تكن عبقرية الحضارة المغولية مينة عندما سقطت تحت السيطرة الغربية ...)(١)

ويقول حيدر بامّات (من الخطأ أن يزعم، كما فعل بعض المؤلفين، أن العالم الإسلامي عاد لا يعرض غير طور من الانحطاط منذ أواخر القرن الثالث عشر، فقد عرف مختلف الدول التي صدرت عن دولة الإسلام أدواراً رائعة من النهضة دامت تروناً في بعض الاحيان، وذلك قبل أن تنتهي، تحت ضربات أوروبة المتحالفة وضربات روسية في القرن التاسع عشر إلى هذه الحال من الانحطاط العميق التي تسير قدماً للخلاص منه، فإذا ما ألقيت نظرة شاملة على مصاير هذه الدول كانت لنا فكرة أكثر صواباً عنها )(٢)

وكانت هناك في وقـت الهجمـات الاستعـمارية (ثلاث إمبـراطوريات إسلامـية عظيمة كانت تحكم العالم القديم المعروف كله هي :

١ ــ الإمبراطورية العشمانية، التي كانت سيطرتها المباشرة تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي، ومن حدود النمسا إلى وسط القارة الإفريقية ويمتد نفوذها بالتبعية على العالم الإسلامي كله باعتبارها صاحبة الخلافة .

٢ ـ الإمبراطورية المغولية التي كانت تسيطر على شبه القارة الهندية وما جاورها.

٣ \_ إمبراطورية الـشرق الاقصى وهي وإن لم تكن ذات إدارة مركزيـة إلا أنها كانت

<sup>(</sup>١) ص١٥٢ / ١٥٣ إظهار الإسلام ( روچيه دو باسكويه) الشروق سنة ١٩٩٤م .

 <sup>(</sup>۲) ص ٤٦٥ من كتاب (مجالي الإسلام) حيدر بامات ترجمة عادل زعيتر ط عيسى الحلبي بالقاهرة سنة
 ١٩٦٥ م .

تتألف من ممالك وإمارات إسلامية كثيرة قوية، . . أى بلاد إندونيسيا وما يليها)(١)

يقول اللواء عبدالحميد شرف :

(وقد دأبت الدول الأوروبية على عرقلة الحركات والمحاولات الإصلاحية بشتى الوسائل، والتدخل في شعون الدولة العثمانية بشتى الحجج مثل حماية الأقليات المسيحية والحصول على امتيازات خاصة عما أضر بالاقتصاد العثماني. . وقد أسرف الأوروبيون في إساءة استخدام هذه الامتيازات ودفع الدولة للإستدانة بفوائد عالية، فإذا واكب ذلك إثارة العديد من الفتن بين الشعوب العثمانية فلنا أن نتصور فاعلية معاول الهدم التي تعرَّضت لها الدولة وقد ذهب الأوروبيون في ذلك شأوا بعيداً معاول الهدم التي تعرَّضت لها الدولة وقد ذهب الأوروبيون في ذلك شأوا بعيداً لدرجة تدبير المذابح الجماعية للاقليات سواء كانت مسيحية أو إسلامية .

كما ازداد النشاط التبـشيري سواء كان كاثوليكياً مدعـوماً من فرنسا وإيطاليا، أو بروتستانتياً مدعوماً من إنجلترا وأمريكا.

وبينما كان الغرب يستكمل بناءه المصناعي والتنموي كانت يده الأخرى تحمل السلاح لإجهاض أية محاولة إصلاحية في العالم الإسلامي وشغله بالدفاع عن حياته ووجوده )(١)

ولم تكتف الدول الإستعمارية بإجهاض حركة النهضة الذاتية، بل حرَّمَت على مستعمراتها استخدام قواتها للدفاع عن نفسها، وكذلك تحريمها الحصول على (العلم والإدارة) حسب توصية توينبي.

ويذكر حيدرمات أن إنجلترا حظرت على فارس (إيران) أن تكون صاحبة سفن حربية في الخليج الفارسي واستولت على جزائر البحرين، ويغدو تطويق فارس تاماً وفي الوقت نفسه تبدي الدولتان المتنافستان نشاطاً سياسياً قائم على النفوذ الاقتصادي والتبض على ثروات البلد )(٣)

<sup>(</sup>١) ص١٠ من كتاب (المسلمون أمام التحدي العالمي) د/ إحسان حقي بيروت ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م .

<sup>(</sup>٢) ص١٣٩ / ١٤٠ من كتاب ( الصراع الكبير بين الشرق والغرب ومراحل تطوره عبر ١٣ قرن) لواء أ.ح.م/عبدالحميد علي شرف ، مطابع الأهرام ـ ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م .

<sup>(</sup>٣) حيدرامات \_ مجالي الخضارة ص٤٦٩ .

ومما أدى بباحث إنجليزي ـ إ.ج . براون إلى تحميل الدولتين تبعة تدهور أحوال فارس فوصفها سنة ١٩١٢م (تقع تبعة ما يسبود فارس الآن من نفس منحطة وآمال متحطمة ومن فوضى على روسية وبريطانية العظمى رأساً، وإذا ما تُخيي ذات يوم بتقديم حساب عن ذلك كانتا ملزمتين به )(١)

وقس على ذلك ما فعلته دول أوروبا مع الخلافة العثمانية إذ اتحد الغرب على حربها وإثارة الفتن بين شعوبها وإعاقة أي مظهر من مظاهر الإصلاح والنهضة (وقد دأبت الدول الأوروبية على عرقلة الحركات والمحاولات الإصلاحية بشتى الوسائل، والمدخل في شبون الدولة العثمانية بشستى الحجج مثل حماية الأقليات والحصول على امتيازات خاصة . . ) (٢)

ومهما اختلفت الآراء في نوايا محمد علي، غير أن ما يستدعي الإنتباه هي حركة التصنيع الكبرى التي قامت على أكتاف الشعب المصري وشملت الخزل والنسيج وصناعة سبك الحديد وألواح النحاس والصابون والزجاج ودبغ الجلود وبناء السفن النيلية والسحرية وإنشاء مدارس الهندسة، والطب والصيدلة، والولادة والألسن والمعادن والمحاسبة، والفنون والصنائع والزراعة والطب البيطري (٣)

صحيح أنه استخدم لضرب الخلافة العشمانية وإجهاض حركة محمد ابن عبدالوهاب، ولكن الذى يعنينا هو ما تم من إقامة نهضة حقيقة بواسطة الشعب المصرى عندما سنحت له الفرصة .

ويعلق اللواء عبدالحميد شرف على ذلك بقولة (ومن المعروف أن كل مصنع ذكرناه كان به عمال، ومديرون، وإنتاج، وطاقة محركة . ولما كان التحضر يقاس بكمية طاقة الحركة التى يستخدمها الإنسان لنفسه، فكم وحدة طاقة كان يستخدمها شعب مصر الذى لم يتجاوز سبعة ملايين نسمة في ذلك الوقت) ؟ (١)

<sup>(</sup>۱) حيدرمات ص ۷۱ .

 <sup>(</sup>۲) ص ۱۳۹ من كتاب (الصراع الكبير بين الشـرق والغرب ومراحل تطوره عبر ۱۳ قرنا) لواء ۱ ح .
 م عبد الحميد على شرف ط الاهرام ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م

<sup>(</sup>٣) باختصار ـ المصدر نفسه ص ١٥٤ وجا. الاستعمار البريطاني سنه ١٨٨٢ م فأجهض ذلك كله .

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ١٥٦ ،

ثم جاء الاستعمار البريطاني سنة ١٨٨٢م لتحطيم ذلك كله وتحويل مــصر إلى مزرعة للقطن لمدّ مصانع بريطانيا بأرخص الأثمان ثم إعادة تصديره بأغلاها !

وهكذا تتبدّى الحقائق واضحة للعيان، فلو (لم تتآمر الدول الغربية على الخلافة العشمانية ثم على محمد على، لقامت الدولة الإسلامية المركزية بتمويل عملية تصنيع كبرى، لا تتخلى عن القيم الدينية الإنسانية) (۱)

ويضاف إلى ذلك كله حرص الغرب على حرمان الشعوب من امتلاك أدوات التقدم العلمى . يقول د/ عبدالغنى قاسم :

(ولا أزال أتذكر ما كتبه «أرنولد توينبى» في كتابه «مستقبل الإسلام» عام ١٩٦٢م أينبغى على (الغرب) أن لا يتيح (للمسلمين)، و(الهنود)، و(الصينين) فرص الحصول على (العلم والإدارة) المتقدمين، لأن هذه الشعوب تشكل التهديد المستقبلي لقومه)(٢)

赤松松

<sup>(</sup>۱) د/ عبد الوهاب المسيرى و د/ هدى عبـد السميع حجازى ص٢٠ من مقدمتهمــا كمترجمين لكتاب (الغرب والعالم) تأليف كافين رايلي (عالم المعرفة) ـ الكويت رمضان سنة ١٤٠٥هـــ يونيو١٩٨٥ .

<sup>(</sup>۲) مقال بعنوان (اسقاط السقف الحضارى على كل ما ينفع ويضر جريمة حضارية) د/ عبد الغنى قاسم (استاذ بجامعة صنعاء) الشرق الاوسط ١/٧/١٩٩٨م.

# إحياء الدين وتوظيفه سياسيأ

برعت حضارة العصر والأبواق التابعة لها في إخفاء الحقائق وراء السلوكيات المرئية لنا، إذ خدعتنا ولاتزال بالتظاهر بخلع ثياب الدين لأنه من (مخلفات العصور الوسطى) بينما المتابع اليقظ لمجريات الأمور يرى اننا نعيش قرناً ليس أقل تعصباً أو تطرفاً من القرون الوسطى فالذى غاب عن بعض زعمائنا في التحرد الوطني أن العالم الغربي (مؤمنه وملحده) يتعامل مع العالمين العربي والإسلامي على أساس ديني محض وكيف سيطرت المعتقدات الدينية على رؤساء وساسة أمريكا وانجلترا (وعد بلفور) - بل منذ سنه ١٨٨٠ أصدر رجل الدين وعضو البرلمان الانجليزي (لورانس أوليفانت) كتاباً أسماه (أرض جلعاد) دعا فيها لطرد العرب مثلما حدث للهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم (غير جديرين بأية معاملة إنسانية) فهل هناك غرابة بعد ذلك في أن يطالب (بن جوريون) بمعاملة العرب على نحوما عاملت أمريكا سكانها من الهنود الحمر الأصليين ؟!) (١)

كذلك يتضح للدارسين للعلوم السياسية وتاريخ تطوراتها، والمتابعين للظاهرة الدينية في الغرب، يتضح لهم بما لا يدع مجالاً للشك أن الظاهرة نمت وأينعت، إذ (عاد الدين الكاثوليكي ليوسس التجانس والانصهار كما فعل من قبل في الدولة الرومانية المقدسة) (٢)

وهل نغفل أيضاً الارتباط الدينى بين النصرانية واليهودية الملئ بالأسرار ـ كسما تجليّه الباحثة ـ ريچسينا شريف ـ وتسلمحه فى الارتباطات والعلاقات فى مسيادين (الآداب والتاريخ والعقائد والسياسة حتى التراث الغربى مليئاً بالأساطير اليهودية)(٣)

<sup>(</sup>١) د/ محمد عصفور (جريدة الوفد القاهرية) بتاريخ ٢ / ١ / ١٩٨٨م .

 <sup>(</sup>۲) الدين والدولة في الواقع الغربي (دراسة لمسوقع ودور الدين في الدولة القومية) د/ عبد العسزيز صقر ص ٣٩ ـ دار مكتبة العلم للجميع ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

 <sup>(</sup>٣) الصهيونية غير اليهودية ص١٨ (جذورها في التاريخ الغربي) ريجيينا الشريف ـ ترجمة أحمد عبد الله
 عبد العزيز سلسلة كتب ثقافية (عالم المعرفة) ـ الكويت ربيع الأول ١٤٠٦ هـ ـ ديسمبر ١٩٨٥م .

ومن الظواهر التى يجب أن تستأثر باهتمامنا فى مجال استخدام الدين سياسياً فى الغرب، هى ظاهرة إلقاء أجهزة الإعلام الغربية الضوء الشديد على التدين فى العالم الإسلامى وحده والتشويه المتعمد للإسلام كالترويج لكتاب سلمان رشدى الكذاب الأشر) فى الوقت الذى تصمت فيه صمتاً مريباً عن تمام النفوذ السياسى للكنيسة الكاثرليكية، فضلاً عن حقيقة إنشاء إسرائيل على أساس توراتى ورفع شعار (المناداة بعودة الميع المنتظر تبعاً لنبوءات العهد القديم) (١)

والدراسات العلمية الجادة التي تصدر تباعاً لتكشف عن هذا الجانب الذي يتعمد العلمانيون إخفاء لإظهار حضارة العمصر وكانها حضارة لا دينية! فهل هو العلمانيون إخفاء لإظهار حضارة اكتفاءً بترديد أقوال أجهزة الدعاية المضللة؟!

وقد عنى الدكتور عبدالعزيز صقر بدراسته العلمية الموضوعية بتتبع دور الدين في الغرب كدافع للسلوك السياسي والقيادي وكرابطة اجتماعية وكعامل للتوحيد والتجانس والاندماج السياسي، وخلص إلى النتائج الآتية :

أ ـ لايزال الدين أحد متغيرات السلوك السياسي الفردي .

ب - لاتزال الكنائس تدافع عن حقها في الممارسة السياسية أو على الأقل التوجيه السياسي .

جـ - ولايزال الدين عاملاً هاماً في عملية التكتل الاجتماعي والوحدة السياسية . لقد أمسك الباحث بتلابيب الغرب متلبساً بتـ وظيف الدين سياسياً ببلدانه جميها بلا استثناء (فرنسا \_ انجلترا \_ اليونان \_ إيطاليا \_ ألمانيا \_ إسبانيا \_ بلچيكا \_ هولندا . أمريكا ) (٢)

<sup>(</sup>۱) الصهيونية غير اليهودية ص ٥٥/٥٥ ريچينيا الشريف ترجمة أحمد عبد العزيز (جذورها في التاريخ الغربي) سلسلة (عالم المعرفة) ـ الكويت ـ ربيع الأول ١٤٠٦ هـ ـ ديسمبر ١٩٨٥ م . وتبدو الاردواجية الصارخة للغرب في رأى الاستاذ محمد سلماوى في الحملات اليومية التي يشنها يومياً

وتبدو الازدواجية الصارخة للغرب في رأى الاستاذ محمد سلماوى في الحملات اليومية التي يشنها يومياً إذاء الإسلام وشعائره مع استماتته في الدفاع عن سلمان رشدى بزعم الدفاع عن حقه في التعبير، في الوقت الذي تمارس فيه جميع أنواع القيود الرقابية ضد رجاه جارودى لإعلانه رأيه في عدد ضحايا النازى من اليهود . (مقال بعنوان : خطاب السفير الامريكي) الاهرام ـ 17 / ٣ / ١٩٩٨م .

<sup>(</sup>٢) الدين والدولة في الواقع الغربي (دراسة لموقع الدين في الدولة القسوميسة) ص٢٨٥ . د/عبـــدالعزيز صقر ــ دار ومكتبة العلم للجميع بالقاهرة ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م .

وإذا تتبعنا النبض الديني في أوروبا وأصريكا لطال بنا المقام ـ ولكننا نكتفي بلقطات تغني عن الاستقصاء (فإن المفاهيم والقيم والمسارسات المسيحية متغلغلة في الحضارة الأوروبية). يقول أحد السويديين (ربما كان السويديون أكثر الناس تديناً في أوروبا، ولكنك لن تفهم هذا البلد أبداً إلا إذا أدركت أن مؤسساتنا وممارستنا الاجتماعية وأسرنا وسياستنا وأساليب حياتنا كلها متأثرة بتراثنا اللوثري)(١)

كذلك فإن أكثر الأمريكيين يؤمنون بالله (ويعتقدون أنهم شعب متدين، كما يترددون على الكنائس بأعداد كبيرة)(٢)

ولم ينبثق الإحياء الديني فجأة في السنوات الأخيرة \_ كما يوهمنا هانتجتون \_ بل له جذوره المتغلغلة في أعماق التراث الثقافي هناك \_ وربما منذ مارتن لوثر \_، فقد تعانقت المسيحية الصميونية مع الصهيونية اليهودية لتحقيق هدفها المشترك : (خلق دولة يهودية حيث لا يرحب بغير اليهودية مواطناً فيها)(٢)

ويقوم بهذه الحملات بعض كبار رجال الدين في أمريكا أمثال (لندس وفالوبل وسواغارت وروبرتستون) ويتمركز نظام الإيمان عندهم \_ وعند حوالي ٤٠ مليون إنجيلي أصولي \_ حول أرض صهيون الإنجيلية)(٤)

ومهما أخفت أجهزة الإعلام ـ والكتّاب المرتزقة ـ الوجه الحقيقي لهذه الحضارة، فإن الدارس الذي يتستبع تاريخها وفلاسفتها وسياستها يرى طابع التدين بعين لا تخطئ، وأصبح مألوفاً العثور على التفسيسر الديني للصراع بين أوروبا والشرق في كتب مثقفيهم وساستهم ومؤرخيهم وفي مقدمتهم أرنولد توينبي.

وها هو الكاتب ـ المثقف جداً كـما يصفه الأستاذ جـلال كشك ـ (الن مورهين) مؤلف كتابيّ (النيل الأبيض) و(النيل الأزرق) يقول :

<sup>(</sup>٢-١) ص٤٩٣ من كتاب (صدام الحضارات : إعادة صنع النظام العمالمي) صامويل هنتجتون، ترجمة طلعت الشايب تقديم د/ صلاح قنصوه ١٩٩٨م (سطور) .

<sup>(</sup>٣) النبوءة والسياسة : جريس هايل ص١٠٧ . (الإنجيليون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية) ترجمة محمد السَّماك دار الشروق ١٤١٨هــــ ١٩٩٨م .

<sup>(</sup>٤) نفسه ص١٩، بينما يرى د/ محمد عصفور إن الحركة الضخمة للأصوليين المسيحيين تضم ما يجاوز المائة والثلاثين مواطن أسريكي، ويشغل بعضهم أكشر وأرفع المناصب والمواقع السياسسية والعسكرية والإدارية والفنية والاقتصادية) (الوقد في ٣٠/٧/٨٠م .

أفي نهاية ١٨٨٣ كان يمكن القول بأن الصراع بين الإسلام والمسيحية قد وصل إلى نتيجة مشرًّفة للطرفين، فقد استولى الإنجليز على مصر ولكنهم خسروا السودان. لقد انتهت هذه القلاقل (ثورات عرابي والمهدي) - كما رأينا - بالهزيمة الساحقة للإسلام على ضفاف النيل . . ولكن ثبت أنها هزيمة موقتة ليس إلا . . ومنذ سنة ١٩٠٠ وهناك تقدم منتظم للإسلام في شرق إفريقيا ووسطها، وفي الوقت الحاضر يكسب المسلمون مؤمنين جدداً أكثر من المسيحيين . . لذا فما من رجل عاقل، يغامر بالقول بأن ذلك هو نهاية الأمر، التناقض بين الدينين . . الشرق ضد الغرب يبدو وكأنه جزء دائم من الواقع الإفريقي وهذا الصراع يمضي أحياناً خوقها . . ولكنه مستمر ومحتوم كالنيل نفسه ) .

وعبارته عن فوق الأرض وتحتها توحي للقارئ بدوام الحرب النفسية بأسلحتها في الغزو الثقافي التي لم تنقطع بعد انحسار الثورات أو النزاع المسلح .

كذلك فإن هذه السطور لا تُخفى فكرة حتمية الصراع، مما دفع لـالأستاذ جلال كشك أن يعلق بسخرية (ها هو كاتب أمريكى «مثقف جُداً» يكتب عن الصراع الأبدى والمحتوم، وقراء مثقفون في أوروبا وأمريكا يقبلون على قراءة هذا التفسير حتى يروج المؤلف وتطبع كتبه في جميع اللغات البيضاء فور صدورها) (١)

وهذا يدل على أن «ألن مـورهين» وجـد صـدى واسـتـحــــاناً لآرائه بين أبناء. حضارته، وإلاً لما ذاعت وانتشرت كتبه .

وعندثذ يتعذر قبول آراء بعض مثقفينا المنكرين للشمس في وضح النهار، فها هو (العدو يرفع الصليب . . ويؤرِّخ حروبه كانتصارات للصليبية على الإسلام . . ثم يطلب من الضحية أن ترفض التفسير الديني) (٢)

ويأتى بعد «مورهين» «رشتر» الذى يعلل هزيمة الصليبيين بتعصب المسلمين (٣) ويجب الانفاجا إذن بآراء هنت جتون الأمريكى فيما أعلمته من صراع الحضارات، وإصباغ الصراع بصبغة دينية لأنه امتداد لعلماء ومؤرخين قبله، وقد طفح على

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲ من كتاب (الماركسية والغزو الفكرى) ، مـحمد جلال كشك الدار القـومية للطباعة والـنشر بالقاهرة محرم ۱۳۸٦ هـ ـ مايو ۱۹۶۱م .

<sup>(</sup>۲) نفسه ص ۲۷ ، (۳) نفسه ص ۳۳ ،

السطح في السنوات الأخيسرة، وقد عدَّد صمويل هنتجتون منها الكثيسر، نقتطف بعضها في وقائع لا تحتمل الإنكار:

إن الهجرة من شمال أفريقيا إلى فرنسا تولَّد عداوة بين الفرنسيين، وتجد قبولاً متزايداً بهجرة البولنديين الكاثوليك (١)

والرئيس بوش أثناء حرب الخليج الأخسيرة يكثر من ذكر الله والتَّـضرع إليه باسم الولايات فقوَّى من شعور العرب بأنها كانت (حرب دينية) (٢)

و(.. العداوات الحادة والصراعات العنيفة متغلغلة بين الشعوب الإسلامية المحلية والشعوب غير الإسلامية، في البوسنة خاض المسلمون حرباً دموية ومدمرة مع الصرب الأرثوذكس واشتبكوا في عنف آخر مع الكروات الكاثوليك ) (٣)

ويعلن الزعيم الصربي إحياء الذكرى الستمائة للمعركة الكبرى، كرمز للحرب المستمدة مع المسلمين (١)

(وعندما أصبحت العقيدة الأرثوذكسية والكنيسة الأرثوذكسية مرة أخرى عوامل مركزية في الهوية القسومية الروسية، التي ضغطت بدورها العقائد الروسية الأخرى إلى الخارج وأهمها الإسلام) (٥)

وعقب تفكك يوغوسلافيا سنة ١٩٩١م تحركت كل من السولوفنيا والكرواتيا المحود الإستقلال واللجوء إلى القوة الغربية بحثاً عن التأييد . . وأمام ضغط الرأي العام الألماني اعترفت الحكومة بهما \_ وضغطت على الاتحاد الأوروبي ليعترف باستقلال الدولتين . . كما لعب الفاتيكان دوراً رئيسياً ، فأعلن البابا أن (كرواتيا) هي (متراس المسيحية الغربية) (١)

وما لم يذكره هنتجتون ـ لأن كتابه صدر منذ سنوات ـ الزيارة الأخيرة للبابا لأرض فلسطين، وحرص الإسرائيليين على إعداد برنامج خاص لاستغلال الزيارة سياسياً (وفرضوا عليه زيارة أماكن تحمل أبعاداً سياسية مثل النصب التذكاري لما سمي بالمحرقة في مدينة القدس وزيارة حائط المبكى الدي هو في الأصل الحائط الغربي لسور المسجد الأقصى والذي يُطلق عليه «حائط البراق» لأن النبي محمد

<sup>(</sup>٦-١-٣-٢-١) (صدام الحسفارات)، ص همنجستون صفحات ٢-١١، ٤٠٤،٤١٤،٤١٤،٤٠٤، وهو يرى أنه في أواخر القرن العشرين شهدت انبعاثاً أو صحوة دينية في أنحاء العالم. هذا الانبعاث تضمن اتساع الموعي الديني ويروز الحركات الأصولية، وأدى ذلك إلى تقسوية الاختلاقات بين الأديان ص٦٠، كذلك يقرر أن الدين قوة مركزية، وربما كانت هي القوة الرئيسية التي تُعبَّىٰ الناس وتدفعهم ص١١٠٠.

عَيِّكُ ربط البراق عنده حينما صعد إلى السموات العلا في ليلة الإسراء والمعراج)(١)

ويأتي مسك الختام غيما صرّح به رئيس أمريكا أخيراً إذ عندما سُئل كلنتون عن وضع الدين في المجتمع ، أجاب : إ إننا جميعاً جزء من مجتمع عالمي في تطور دائم، وقد شهد هذا المجتمع تغيرات سياسية وتقدماً تكنولوچياً، وتصاعداً في التنمية الإقتصادية . غير أنه بالإضافة إلى ذلك نواجه بأخطار قديمة وجديدة من أبرزها الإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل، ومخاطر البيئة، والفقر والجوع والصراعات الحادة . وفي إطار مواجهتنا لهذه التحديات والمتغيرات، هناك شيء ثابت يتخطى الحواجز الجغرافية، وحدود الجنس واللون وهو الدين، ولاشك أن له دورا بارزاً في إضفاء روح المسئولية وبث اليقين على القدرة على مواجهة المشكلات، نحن في حاجة للدين كمصدر من مصادر القوّة، ومنبع من منابع اليقين } (٢) .

وكانت إجابت عن سؤال في شكل عبارة ذكرها أحد القسس من أن ( صلواتنا هي التي تساعد على تماسك العالم )

### الدين والفكر الفلسفى ،

وقبل الانتهاء من هذا المبحث، نرى أخيراً إزالة الوهم عن الفصل التام بين الدين والحياة الثقافية للغربيين، فالحق أن له صلة وطيدة بالعلوم ـ والفلسفة أيضاً ـ بينما قدموا لنا فلاسفتهم في صور مزيفة لإخفاء العقيدة الدينية لتخدير شبابناً وحثهم على إهمال الدين .

يقول استاذنا الدكتور محمد على أبو ريان ـ رحمه الله تعالى (لـقد تبين من خـلال معـالجتنا لموضـوع أزمة المـنهج فى العلوم الإنسانـية كـيف أن تلك العلوم، والفلسفـة من بينها بصفة خـاصة، كانت تنوء بتدخل اللاهوت منذ الـقرن السادس عشر إلى أوائل القرن الثامن عشر، فلقد جاءت المـذاهب الفلسفية المختلفة ولاسيما

<sup>(</sup>۱) من متسال بعنوان (هل كان قلب البابا مع الفلسطيستيين وسيفه مع الإسسراتيليين؟!) بقلم د/محمد على الفرا عضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة - الأردن - جريدة الشعب القاهرية في ١٤/ ١٤/ ٢٠٠٢م ص١٣ وعما يذكر أن البابا اتبع تقليداً بهردياً ووضع في فستحة من فتحات الحائط رسالة تضمنت اطلباً من الرب المغفرة لمعاناة اليهسود هذا نصها ايا إله الآباء والأجداد: يا من اخسرت إبراهيم وذريته لنقل اسمىك إلى الآمم: إن الحزن العميق يغمرنا لتسصرفات الذين تسببوا على مدار التاريخ في عذاب أبنائك ونطلب صفحك وغفرانك ونحن نشد أن نقيم آخوة حقيقية مم أهل العهد ٤ .

<sup>(</sup>٢) من مقال بعنوان ( رؤية إمبراطورية ) بقلم السيد يسين ، جريدة االأهرام؛ في ٢٩/٦/ ٢٠٠٠ م .

عند ديكارت \_ ذات طابع لاهوتى ظاهر على الرغم من ثورتهم على العقبات التى وضعتها الكنيسة ورجالها فى وجوههم، إذ مهما حاول الفيلسوف الزعم باعتماده على العقل المحض إلا أن عقيدته اللاهوتية لا بد أن تظهر كموجه لا شعورى فى كتاباته)!(١)

ويجرنًا الحديث عن «ديكارت» الذي استغلّ منهجه الشكى أسوأ استغلال، وكأنه المنهج الصحيح الوحيد في دراسة العلوم الإنسانية إلى بيان موقفه من الدين.

إن ديكارت هذا \_ كان متديّناً، ويقربما جاء به الدين عنده حسب ما أكده الدكتور منصور فهمى الواسع الاطلاع على التراث المغربى، فقد نقل عنه قوله (يصح أن أشك فى كل شئ لأصل إلى اليقين، ولكن شيئاً واحداً لا أشك فيه هو السلوك. أنا أتعامل مع الناس، ولابد لى من نظام للسلوك، وبما أنه ليس عندى وقت لإثبات نظرية أخلاقية، فلابد أن أسلم بالقواعد التى جاء بها دين الجماعة . . لابد لى من ضمير يشعرنى بأن السرقة حرام، والكذب حرام، ولابد من تسليمى بما جاء به الدين فى هذه الناحية) (٢)

### مكانة الدين في إسرائيل،

يسجل تاريخ نشأة إسرائيل وواقعها اليوم أن الدين يحتل مكان الصدارة في فلسفتها السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية (يعترف الكُتآب الإسرائيليون بالحالة السيئة التي تعانيها الدولة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي في المرحلة الراهنة. فعلى مستوى الدولة . . بدأت تتحول عمليا من دولة علمانية إلى دولة ثيوقراطية (دينية) . . ليس فقط من خلال النشاط المتصاعد للأصولية اليهودية . . ولكن كذلك من خلال تعديل بعض النظم الاساسية في الدولة . . إلى نظم دينية وفي مقدمتها النظام الفضائي للدولة . . بتحويل قسم من هذا النظام إلى «الحائمامية» الأمر الذي أوجد نظامين قانونيين وقضائيين في إسرائيل) (٣) وحتى إذا أخذنا بوجهة

<sup>(</sup>۱) ص ۳۸۸ / ۳۸۹ من كتاب (أسلمة المعرفة ـ العلوم الانسانية ومناجها من وجهة نظر إسلامية) لملدكتور محمد على أبو ريّان دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية ۱۹۹۷ م .

<sup>(</sup>٢) مجلة (لواء الإسلام) شوال سنه ١٣٧٧ هــ مايو سنه ١٩٥٨ م

<sup>(</sup>٣) من مقال بعنوان (ما بعد الصهيونية) للأستاذ المجدوب .. الأهرام ٥/٧/ ١٩٩٨ ص٦ .

النظر التي تصبغ الدولة اليهودية بالعلمانية فإن هذا الرأي غير مسلَّم به ـ لأن الصراع بين العلمانيين والمتدينين قد حُسم لصالح المتدينيين، ويشهد بذلك تشدد سياسة حكام إسرائيل الحالية بتأييد الأحزاب الدينية المتطرفة .

وبفرض تأرجح الكفتين، فإن الطرف العلماني ـ وهو ينقد القيم الدينية فإنه يعتز في نفس الوقت ويحتفي ( بالتاريخ القديم والتنقيب فيه بحثاً عن جذور للمشروع العلماني) .

وفي الدراسة التحليلية التي قام بها الدكتور إبراهيم البحراوي للأدب العبري استخلص من كتابات أحد كتاب اليهود هناك أنه حاول (أن يحل التناقض بين رفض القيم الدينية اليهودية وبين الحاجة إليها كحافز للنجاح في المشروع القومي، وأن يقيم جسراً بين التراث الديني وبين عقلانية القرن العشرين وذلك من خلال تصور يفيد أن الشعب اليهودي يمكنه أن يكون مخلصاً لتاريخه دون الالتزام بالجانب الديني مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التقاليد التاريخية لليهودية لأن قطعها يعني، من وجهة نظره، قطع مصدر الحياة اليهودية . فالماضى هو جذور الشعب) (١).

وإذا تأملنا هذا الجدل، لا نجد فرقاً كبيراً بين المعسكرين، إلا في الستحلل من الجانب الديني السلوكي .

أما التراث الديني التـــاريخي فهو موضع اتفاق في ضرورته وتقــديسه لأنه حسب وصفه (مصدر الحياة اليهودية) .

وحسماً لهذا الجدل النظري المتبادل بين الآراء على صفحات الكتب، فإن الواقع الذي تعيشه إسرائيل هو في الحقيقة ممارسات فعلية لعقائدها الدينية ويدحض أي شك في كونها دولة دينية .

ويصور الأستاذ صلاح الدين حافظ هذا الواقع بقوله أو فإسرائيل تكاد تكون «الدولة الدينية» الوحيدة في عالم اليوم بكل ما تعنيه الدول الدينية من بناء ونظم وقوانين وسياسات وممارسات . . فقد قامت ومنذ البدء وحتى الآن على أساس ديني «دولة يهودية» وفق تعاليم دينية وتوسعت وتمددت وفق تصورات دينية وعاشت وتعيش حياة يومية وفق أوامر ونواه دينية، بصرف النظر عن كل ما يقال عن

<sup>(</sup>١) ص ٢٤٠/ ٢٣٩ الدين والدنيا في إسرائيل، د/ إبراهيم البحراوي ـ كتاب الهلال ـ مايو سنة١٩٩٨م.

الديموقراطية والعلمانية والدولة المدنية .

• وإسرائيل في سبيل تدعيم دولتها الدينية انتهكت وتنتهك كل حقوق الإنسان غير اليهودي الذي احتلت أرضه وطردته منها وهدمت مدنه وقراه وشردت أجياله جيلاً بعد جيل وهي أيضاً التي تمارس الاضطهاد الديني علناً وتحت سمع وبصر العالم وبرعاية أمريكا حامية وضامنة، ضد غير اليهود، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين بعد أن اغتصبت منهم كل شئ حتى الأماكن المقدسة } (١).

#### التخديربالحوارالديني:

رأينا كيف أصبح الدين محركاً للسلوك السياسي من وراء الستار، كما اتضحت الروح العدائية في العصر الحديث سافرة عن وجهها بالرغم من محاولات الإخفاء لكى لا توقظ الحمية الدينية لدى المسلمين .

ثم اتخذ الغرب وسيلة جديدة، إمعاناً في تخدير المسلمين في شكل ما سماه (بالحوار الديني) بينما هو في الواقع يخطط لإبادة الإسلام أو على الأقل - تشويه صورته: بعد تساقط الانظمة الشيوعية كسقوط أوراق الشجر في فصل الخريف، أخنت العقائد الدفينة في القلوب، تظهر على الألينة وفي الدوائر السياسية والكتابات الصحفية الغربية، فقد كتب جاك جوليار بمجلة (لونوفيل أوبزرفاتور جديدة؟! ثم يستشهد حينذاك بشلاثة أحداث وهو اختطاف الطائرة الفرنسية في جديدة؟! ثم يستشهد حينذاك بشلاثة أحداث وهو اختطاف الطائرة الفرنسية في الجزائر، واستمرار الحرب في جمهورية البوسنة والهرسك، وعمليات القتال التي تشنّها قوات الروس ضد الشيشان ( وفي الحالة الأولى كان المعتدي مسلماً أو على الأصح إسلامياً، وفي الحالتين الثانية والثالثية كان المعتدي مسيحياً أو على الأصح من أصل مسيحي أو شيوعي الانتماء ) . . وترى المجلة أن المسيحيين الأرثوذكس في البوسنة هم الذين يظهرون كل يوم دليلاً على تعصبهم . . بينما يكافح غالبية المسلمين في سراييفو من أجل حرية العقيدة والتعددية .

(واختتم جوليـــار مقاله بقوله: لقد كنت منذ أربع سنوات في ليـــبزج على مأدبة

<sup>(</sup>١) مقال بعنوان (صواريخ الزيارة والتحسريض على الأصدقاء ) بجريدة الأهرام في ١٩٩٩/٢/١٧ بقلم صلاح الدين حافظ .

عشاء مع سياسي من ألمانيا الاتحادية كان مكلفاً بتشكيل الحزب الديمقراطي المسيحي في إقليم ساكس ومع صحفي روسي شيوعي . . وشرحت لهما أثناء العشاء أن الإسلام أصبح الدين الثاني في فرنسا . . ويضيف كاتب المقال : عندما نظر إلي الإثنان بدهشة وتعاطف . . وقال الصحفي الروسي، على أي حال سواء كنا ديمقراطيين أو شيوعيين أو اشتراكيين، فإن المهم هو أننا جميعاً مسيحيون وعقب جوليار على ذلك بقوله : عندئذ أدركت مغزى سقوط سور برلين وأدركت مدى التغيير الذي حدث في العالم)(١)

#### ويقول الدكتور عوقمان:

(لقد أمضيت ٤ سنوات من عمري مديراً إعلامياً لحلف الأطلنطي، ورأيت كيف يخططون لإبادة الإسلام وتشويه صورته)(٢)

ويتبين من هذه الشهادة أن دعاري الحوار ما هي إلا نوعاً من تخدير الضحية ليسهل الإجهاز عليها، وهو ما فطن إليه شيخ الأزهر السابق ـ الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى ـ فكان رده في إحدى لقاءات الحوار بين أهل الديانات للمندوب البوذي، أن هذه اللقاءات أن تحل مشكلة السلام في المنطقة (لأن هناك طرفاً إسرائيلياً معتدياً وطرفاً عربياً مجنياً عليه، وعلى من يدعو إلى السلام حقاً أن يتوجه أولاً إلى الطرف المعتدي لكي يوقف عداواته، حيث لا يعقل ولا يفيد أن تطالب الضحية بأن تقيم سلاماً مع الجانى! )(٢)

ريعلق الأستاذ فهمي هويدي على ذلك بقول (استطيع أن أروي عشرات القصص من ذلك القبيل، وكلها تشير إلى أن دعوات الحوار التي كان يدعى إليها المسلمون على الأقل، لم تعبر عن رغبات مخلصة وجادة في الفهم أو التفاهم، وأنها في أغلب أحوالها كانت تستر بين طياتها إما أصابع إسرائيلية خفية، وإما مساعي تفتح العالم العربي والإسلامي لعمليات التبشير)(1)

ويوصف الحوار أيضاً، بأنه (الطُّعم) الذي يستدرج المسلمين للخروج عن دينهم،

<sup>(</sup>١) نقلاً عن مجلة (العالم الإسلامي) ١٣ جمادي الآخر ١٤١٦هـ ـ ٦ نوفمبر ١٩٩٥م تصدر عن إدارة الصحافة برابطة العالم الإسلامي ـ مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٢) ص١٤٥ من كتاب (أخطاء يجبُ أن تصحح في التاريخ) للدكتور جمال عبدالهادي سنة ١٩٩٧م .

<sup>(</sup>٣) ص١٩٠ من كتاب (المقالات المحظورة)، غهمي هويدي دار الشروق ١٤١٨هـــ ١٩٩٨م .

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ١٩١.

(والقيام بتحريف أكيد للقرآن الكريم الذي أدان التثليث والتجسُّد بصريح العبارة في العديد من الآيات)(١)

وتذكر الدكتورة رينب عبدالعزيز في كتابها الخطير (تنصير العالم \_ مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني) أن حكمة الحوار (من المفردات التي دخلت اللغة الفرنسية في القرن السادس عشر، وبالتحديد في عام ١٥٨٠م، وتعني تبادل وجهات النظر بين طرفين. . أي أنه تبادل قائم على الأخذ والعطاء وعلى التغيير والمجازفة \_ إذ أن كلاً من الطرفين يكون عرضة لتغيير موقفه، إلا أن التعصب الكنسي لا يأخذ بهذا المفهوم، ويستعين بالحوار كذريعة لكسب الوقت بغية التسلل بلا مقاومة تذكر)(٢)

#### دوام الحروب الصليبية ،

اختلف الباحثون حول دوافع الحروب الصليسية، وهل كانت بواعثها اقستصادية وسياسية اختفت وراء الدين لكسب الرأي العام الأوروبي حين ذاك، أم هي في جوهرها حرب دينية سافرة .

والراجع الرأى الثانى إذ لولا معرفة قادة الغرب بمكانة الدبن في نفوس الأوربيين ما أعلنوها حرباً مسقدسة (فالحروب الصليبية كما يؤكد المدافعون عنها هي حروب مقدسة مسوجهة من الله لحماية الدبن المسيحي ودرء خطر بجديد الزحف الإسلامي عنه حيث وصل التوسع الإسلامي إلى جنوب فسرنسا، وطوقت الدول الأوروبية المسيحية وأصبح البحر الأبيض بحيرة إسلامية ..) (٣)

واستمرت الحروب الصليبية \_ بـعد انقطاعها عسكرياً \_ في أشكال جديدة يختلط فيها الغزو الفكرى والنفسي والخلقي تتجمع في إطار التبشير والاستشراق (١)

وغوجئ الغمرب باستمرار تقدم الإسلام بالرغم من كل أنواع الغزو المعسكري والثقافي .

<sup>(</sup>١) ص٩٩ من كتاب (تنصير العالم مناقبشية الخطاب البابيا يوحنا بولس الثانبي) للدكتورة لينب عبدالعزيز ، ط دار الوفاء بالمنصورة ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م .

<sup>(</sup>۲) نفسه ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٣) ص ٦٨ من كتاب (الإستعمار كظاهرة عالمية) د/ حورية مجاهد عالم الكتب بالقاهرة سنه ١٩٨٠م

<sup>(</sup>٤) نفسه ص ٦٩

ففي نص لإحدى الوثائق التي تكشف هدف الحملة على الإسلام وهي ما نشرته جريدة (التيمس/ الإنجليزية) فقالت: (كان الاعتقاد قديماً أن الإسلام هو دين شعوب الصحراء وقد يتقدم إلى الحضر، وما كان أحد يصدق أنه يستطيع أن يخترق المناطق الاستوائية وأن يصل إلى جنوب أفريقيا.

وقالت: ويختلف الغربيون في اتجاههم الفكري نحو مستقبل الإسلام في أفريقيا فمن قائل إن تقدم الإسلام لن يضر بالمصالح الاستعمارية مادام يسير (أي الإسلام) في الخطوط التي رسمها له الاستعمار، بينما يرى آخرون ضرورة (الحد من تقدم الاسلام) عن طريق نشر البدع والخرافات (أي نشر البدع المخالفة لأصل الإسلام لإفساد، وإزالة حقيقة الإسلام عنه مع بقاء اسم الإسلام عنواناً له) حتى يكون ذلك بمثابة حائل بقف أمام ضغط الإسلام المتزايد )(١)

ومبعث دهشتهم أن الإسلام لم يتوقف بالرغم من الحرب الضروس، وعقلوا أنه دين الفطرة، إذ يجد الاستجابة في القلوب الباحثة عن الحق والمتعطشة إلى راحة القلب وطمأنينة النفس، بالرغم من تقصير المسلمين المعيب في الدعوة إلىه وفق الطرق التي تتبعها أجهزة التبشير!

لذلك فقد حرصوا على منع تقدمه، أو على الأقل الحد من تقدمه وفق الخطوط التي رسمها الاستعمار، أي نشر البدع لإنساد، ليتحول إلى مجرد عنوان !

وينضح لمن بتابع تنفيذ هذه الخطط أنهم نجحوا إلى حد كبير لقافياً واجتماعياً وسياسياً: ففي المجال الثقافي والتعليمي، دأب المستشرقون على تعظيم الفرق المنشقة عن الجماعة أمثال الخوارج والشيعة، وإثارة الأفكار المخالفة لعقائد السلف كالمعتزلة والجبرية والقدرية وغيرها من المذاهب الكلامية. أضف إلى ذلك فرض دراسة الفلسفات الغربية بالجامعات قديمها وحديثها بكل مذاهبها وروادها، فتخرَّجت أجيال لا تعرف عن دينها إلا القشور بالمقارنة بما تعرفه عن دقائق مذاهب الغرب الفلسفية، وغي المجال الاجتماعي توسيع دائرة التصوف وتشجيع الفرق الصوفية وتحبيذ نشر

<sup>(</sup>۱) الاستاذ أنور الجندي: مشكلات الفكر المعاصر في ضوء الإسلام) ص٢١ ، مجمع البحوث الإسلامية الازهر ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢ م .

البدع، أو تكوين ما يسمى بفرق الإنشاد الديني بصورة مشابهة للنصرانية كالموالد وبناء مساجد جديدة على الأضرحة، وسياسياً، دأب الاستعمار على تشجيع الفرق المنشقة عن أهل السنة والجماعة مع زرع فرق جديدة كالبهائية والقاديانية، والترويج لآرائها تحت شعار الإسلام )(١)

وخلافاً لما توقّعوه، بقيت الجذوة مشتعلة تحت الرماد، وعندما استيقظ العالم الإسلامي بعد الضربات الموجعة على أيدي جلاديه، ومع فشل الأيديولوجيات المستوردة (۱) في تحقيق النهضة المرجوة، على أيدي أتاتورك في تركيا وباقي البلاد التي سارت على خطاه وقف لها الغرب مرة أخرى بالمرصاد، يرقبها، ويتجسس عليها، ويثير الأكاذيب حولها، كل ذلك بدافع العداء الكامن في الصدور: من ذلك ماكتبة الدكتور ماكولي ـ وهـو أستاذ بجامعة لندن ـ عـن الصحوة الإسلامية ليشير الذعر ويذكر قومه بوقائع التاريخ، فقال (إن أوروبا عانت من الإسلام مرتين :

المرة الأولى خلال القرن السابع عندما وصل المسلمون في زحفهم إلى الأندلس، والمرة الشانية في القرن السابع عشر عندما غزى المسلمون أوروبا للمرة الثانية واكتسحت قواتهم البلقان وهنغاريا وتوقفت على أبواب فيينا (يقصد العثمانيين).

ويعتقد ماكولي أن الزحف الإسلامي الثالث قد بدأ محذراً الدول الغربية والاتحاد السوفييتي منها (لأن هذه الصحوة لو استمرت فإنها ستكون خطراً كبيراً لا على الاتحاد السوفيتي فحسب، بل على أوروبا، وسوف يمتد تأثيرها إلى أمربكا وإلى جميع بقاع العالم)(٣)

ويرى الفريق مسعد الدين الشاذلي ـ بحكم خبـرته العسكرية وثقـافته الواسـعة

<sup>(</sup>١) يُنظر كتبابنا ( السلفية بين السعقيدة الإسسلامية والفلسفة الغربيسة) ص١٩٩ / ٢٠٠ ـ ط دار الدعوة اسكندية ١٤١١ هـ ـ ١٩٩٦م .

<sup>(</sup>٢) يرجع فشل التطبيق إلى أنها نبست في جو حضاري غربي، فلما وضعت بدورها في غير أرضها لم تشمر الشمرة المرجوة، ولن تتحقق نهضة مشمرة في العالم الإسلامي إلا إذا انبعثت من تراثه الإسلامي، وكانت تواصلاً للإيناع الحضاري الذي أبدعه علماء الامة طوال القرون.

 <sup>(</sup>٣) ص٥٠٠ / ٣٠٦ من كتاب (الحرب الصليبية الثامنة) جدا للفريق سعمد الدين الشاذلي ، طعميون المقالات، الدار البيضاء ١٩٩١ م .

واطّلاعـه على مجريات الأمور عن كـثب ـ أن حرب العـراق الاخيـرة التي بدأت بهبوط القوات الأمريكيـة في الأراضي المقدسة يوم ٨ أغسطس ١٩٩٠م ـ هي بداية الحملة الصليبية الثامنة (١)

وأهدافها الاستراتيجية تنحصر إجمالاً في :

١ ـ تجزئة الوطن العربي .

٢ - ضرب الصحوة الإسلامية (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۲۸۹ .

#### [مسخ الشخصية الأصلية هو الهدف البعيد للتعليم التبشيري]

كان سلاح التبشير مغلفاً بالتعليم هو أحد الأسلحة القديمة التي استخدمها الاستعمار الأمريكي بدهاء كلابس القفاز الذي يبغي به قتل خصمه فلا تظهر بصمات يديه على عنق الضحية . وكان يتظاهر بأنه أتى إلى الشرق لأغراض إنسانية كالتعليم والعلاج بينما كان يضع في النفوس والقلوب السم الزعاف مستهدفاً مسخ الشخصية الاصلية، ومتبنياً فكرة (القومية العربية) والترويج لها بطعن الخلافة العثمانية، وتنشئة الكوادر التي ستتولى المقيادة السياسية وفق القيم الغربية، والزعم بتخليص أرض الإنجيل عما سموه (بالتخلف الإسلامي)!

ولكنهم عجزوا عن تحقيق أهدافهم مع اليهود ـ كما سيأتي ـ لأن اليهود كان لهم موقف آخر معاند لحملات التبشير والتنصير لاستمساكهم بالعهد القديم، ولم يرحّبوا عقولة تخليصهم من (التخلف) اليهودي !، وحافظوا على هويتهم.

وكان من المعروف عن الاستعمار الأوروبي لاسيما الإنجليزي والفرنسي استخدامه السياسي للتبشير في مسجالات التعليم والطب والتظاهر بالخير، ولدينا من المعلومات الكثير عنها، ولكن الاستعمار الأمريكي كان له دوره أيضاً في هذا المجال ويدفعنا إلى المزيد من معرفته والتوعية بأخطاره.

ولا نريد تقليب صفحات التاريخ التي تحزن النفس وتوجع القلب، ولكن نريد فقط معرفة أحد أسباب ما نعانيه من تغلغل ثقافة الغرب في أحشائنا، وفتنتها لعده أجيال مضت، وقد قد من المؤلف (الحملة الأمريكية مستعربون وسفراء رحالة) معلومات غزيرة عن تاريخ التبشير المغلف بالتعليم في الشرق، وكيف بدأ دينياً ثم استخدم لأغراض سياسية وهدفه (تمرير خلاصة القيم الغربية إلى العالم العربي)(۱)، وذلك بسبب صعوبة تحويل المسلمين عن دينهم، أو إقناع نصارى الشرق بمذهب المبشرين الوافدين .

<sup>(</sup>۱) ص ۸۰ من كتــاب (الحملة الامريكية ـ مـــتعربون وســفراء ورحَّالة) تأليف روبرت كابلان ـ تــرجمة محمد الحولي . كتاب (الهلال) بمصر محرم ۱٤۱۷هـ ـ يونيو ۱۹۹۱م .

وقصة التعليم بالمدارس التبشيرية والجامعات الأمريكية قصة طويلة الفصول، سنقتصر على فصلين منها:

أحدهما البيان مدى غفلتنا عن حقيقته ومراميه .

والثنائي: عن آثاره في مسخ شخصيتنا وتحطيم هويتنا الأصلية، وقد وضع البذور الأولى لتحقيق العولمة .

### الأول:

ترعرع جيلنا في أعقاب انحسار موجة الاستعمار القديم، وكانت مصر قد أعلنت عن بكرة أبيها ـ عقب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٦ ـ رغبتها في التحرر من الاستعمار البريطاني ـ وكان شغل قادتنا ومثقفينا وجماهير شعبنا كيفية التحرر منه بالجهاد وبذل المهج والأرواح وبالكتابة والتوعية تاريخاً وواقعاً، وكان الشغل الشاغل لأدبائنا وشعرائنا وعلمائنا . وكذلك فعلت باقي شعوب المنطقة العربية والبلاد الإسلامية مع الاستعمار الغربي، كسوريا والجزائر والمغرب وتونس، ولم نكن نعلم أن هناك استعماراً آخر ينسج خيوطه من وراء . وراء، بهدوء وصمت، متخفياً وراء تصريحات وشعارات رنانة عن استقلال الشعوب وحريتها وكان الرئيس الأمريكي ولسون قد نومنا مغناطيسياً بشعارات عن (إحساس أمريكا بالإنسانية والعدل)(١) وبرر الاشتراك في الحرب العالمية الأولى ضد الألمان (بصيانة مبادئ السلام والعدل في حياة العالم)(١)

وقال: (ومن أجل حقوق وحريات الأمم الصغيرة..، فقدحان أن تكون أمريكا عميزة ببذل دمها وعظمتها من أجل المبادئ التي منحتها الميلاد والسعادة، والسلام النفيس الذي تصونه وليساعدها الرب، فهي لا تستطيع أن تفعل غير ذلك الواجب)(٣)

وكنًا كمن يشاهد تمثيلية متقنة كتبها مؤلف قدير ومثلها ساسة وكتاب وصحفيون أخذوا يهللون لمنقـذ الشعوب من الاستعـمار، فتعلقت الشعـوب بأذيال أمريكا ظنًّا

 <sup>(</sup>۱) والتر أ. مكدوجال: أرض الميعاد والدولة الصليبية أمريكا في مواجهة العالم منذسنة ١٧٧٦ ص١٩٣
 ترجمة رضا هلال ط دار الشروق ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م .

<sup>(</sup>٢ - ٣) نفس المصدر ص١٩٦ - ١٩٧ .

أنها تمثل العالم الجديد التي سيفتح الأبواب لحياة حرة كريمة .

وربما لم يتنبه العالم الإسلامي إلى الحقائق المرَّة إلا بعد نكبة فلسطين، ثم كارثة حرب الخليج عام ١٩٩١م، وإفصاح تمادة أمريكا عن (النظام العالمي الجديد) وبعده (العولمة)، عندئذ تنبَّهنا من غفلتنا، وأخذنا نستطلع الخبر.

هل انبثق (النظام العالمي الجديد) فجأة عقب انتبهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي، أم أنه الطور الأخير من أطوار تاريخية سبقته بمراحل بحيث مرَّ المشروع الأمريكي بالتجارب تلو التجارب، وخضع لتعديلات وتغييسرات فرضه واقع العالم السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري ؟

### الثاني : ثمرة التعليم التبشيري : مسخ الشخصية الأصلية :

لقد ظل التعليم وسيلة غمَّالة للتبشير اصياغة الأفراد وفق التصوَّر الديني المسيحي ومسخ الشخصية الأصلية بناقينها ثقافة هجين لا تحت لتراثها بصلة فتجعلها قابلة اللانقياد بلا تردد، لانها انسلخت من مقوماتها وفي مقدماتها: العقيدة الصحيحة واللغة العربية

ودليل أنجاح التبشير في حقال التعليم أن (نسبة متزايدة من الطلاب المسلمين عمن أصبحوا في الشرق الأوسط في مواقع القيادة في مجتمعاتهم)(١)

ونضيف دليـالاً آخر، وهو نشاطهم الملاحـظ الآن في الترويج (للعولة) وتحـقيق أهدافها !

واستخدم الأمريكان التعليم، لأن التعليم الغربي أكثر الأسلحة منضاءً وفاعلية، وكان روبرت كابلان صريحاً في الإعتراف بأن المبشرين يرون في حركتهم حملة صليبية جديدة (حملة من شانها في نهاية المطاف أن تخلص أرض الإنجيل من التخلّف الإسلامي)(٢)

ونشط المبشرون الأمريكيون مدفوعين بتفاؤل عظيم لتحويل المنطقة إلى الإنجيلية، بمعنى تحويلهم إلى القيم البروتستانتية الأمريكية، وبدأت في تطوير المؤسسات الحيوية في سوريا الكبرى فكانت أول مطبعة جاؤا بها إلى بيروت من مالطة عام ١٨٣٤م.

 <sup>(</sup>۱) الحملة الأمريكية ص۸۷ .
 (۲) الحملة الأمريكية ص۸۷ .

كان الغرض إذن (تحضيرنا) بترك ديننا !

وفتحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أبوابها عام ١٩٢٠م ورأسها (تشارلس واطسن الذي ترجع جذوره في التبشير البروتستانتي بمصر إلى عام ١٨٦١م . . وأصبحت بسرعة محور النشاط التبشيري الأمريكي في مصر تماماً كما كانت كذلك الجامعة الأمريكية في سوريا الكبرى)(١)

وبينما نجح التعليم كأداة تبشير وسط المسلمين، فشل فشلاً ذريعاً أمام اليهود، فقد رفضوا الدخول في محادثات مع العرب، لأنهم لم يقتنعوا بنص من الإنجيل قدّمه إليهم المبشرون، أي (لا بالقوة ولا بالسطوة ولكن بروح من عندي هكذا يقول رب الجنود)(٢)

واستخدم اليهود القوة، لأنهم كانوا يقرءون (العهد القديم بعيون مختلفة عن عيون مبشّر بررتستانتي) ـ أي يحرصون حرصاً تاماً على المحافظة على عقائدهم .

وترك المبشرون اليهود وشأنهم، ولم يعاودوا الكرة معهم لإنقاذهم من (التخلف اليهودي) !

وتأكيداً إهذا الموقف الصامد يروي الاستاذ محمد علي علوي قرحمه الله تعالى» واقعة إلها مغزاها ودالة على مدى استمساك اليهود بمقومات شخصيتهم حتى حققوا هدفهم في إنشاء دولة دينية، فقد سمع بنفسه من إذاعة إسرائيل في آخر نوفمبر سنة ١٩٥٣م أن المدارس العبرية التي افتتحها اليهو: في الولايات المتحدة بلغت إلى ذلك التاريخ ١٦٨ مدرسة، ومازالت الصهونية دائبة على نشر الملغة العبرية في قلب أمريكا. ولا يسمح اليهود بإنشاء أية مدرسة أجنبية ولو كانت علمانية، غير تبشيرية! ثم يختم الرواية بالتعليق المناسب قائلاً:

(هذا منا تصنعته إستراثيل بجنوارنا، وهو يدل على أنهنا تعلمل بروح وطنية وعنصرية ودينية، ونحن نفستح بلادنا لسنموم التنبشير تضعفنا في ديننا ودنينانا وتقاليدنا..)(٣)

<sup>(</sup>۱) نفسه ص۱۷۹ . (۲) نفسه ص۱۷۹ .

<sup>(</sup>٣) ص١٨٠ من كتابة (فلسطين والضمير الإنساني) كتاب الهلال مارس ١٩٦٤م .

ولكن مع الأسف لم ننصت لصوت العقل ـ فكان لزاماً علينا تجرُّع الحصاد المُرّ ! وظل التعليم هو النشاط الأساسي للتبشير في مصر، حيث تولى المبشرون تعليم ١٤٠٠ تلميذ في مائتي مدرسة وافتتحوا كلية البنات بالقاهرة عام ١٩١٠م (١)

فهل تعي الأســر المسلمة ما يدور حــولها وتكف عن إرسال فلذات أكــبادها إلى دهاقنة التبشير ؟

وتكاتف المبشرون فى أداء رسالتهم مع اختلاف جنسياتهم فقد كان المبشر صموثيل زويمر مدعما من الكنيسة الإصلاحية الهولندية ولم يكن كغيره من زملائة الأمريكيين مخريج إحدى جامعات القمة فى أمريكا، بل مجرد ابن مهاجر هولندى متجول لحساب الكنيسة الهولندية .

واستمرت جولاتة على مدى خسمين عاماً ـ هو وزميله كانتن منذ سنة ١٨٨٩ م وحتى نشوب الحرب العسالمية الثانية، متخذين بنص من الاصلحاح الأول من كتاب (أشعيسا) دليلاً لهما، ومسضمون هذا النص (كل بقعة تطؤها قدماك سوف نعسطيها ك)(٢)

ويتضح البعد الديني والمحرّك العقيدى فى شخص بعض رؤساء أمريكا منذ وقت مبكر، ومنهم الرئيس الأمريكى ويلسون سنة١٩١٣م وهو ابن قسيس مسيحى، وتبعه فى العصر الحديث أمثال كارتر وريجان وبوش الذين أعلنوا بلا مواربة أنهم يتدينون بتأييدهم لإسرائيل .(٣)

按 接 接

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۸۸ ،

<sup>(</sup>٣) نفسه ص ٩٢ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ص ۹۱/۹۰ .

# التفرقة العنصرية

إن الناظر لحضارة العصر، والباحث في روافدها الثقافية وتاريخها وواقعها المعاصر، يصطدم بظاهرة التفرقة العنصرية لأنها من ملامحها البارزة - كالمرأة الدميمة تعجز عن ستر قبح وجهها حتى لوغطته بالمساحيق وأدوات التجميل المصطنعة، فإذا نشرت على وجهها قطرات من الماء لأزال عنه الصباغة وظهر سافراً يثير في النفس النفور والاشمئزاز!

وللقارئ نبذة عن تاريخ العنصرية الغربية وملامحها المعاصرة :

يؤرخ الدكتور إبراهيم مدكور لهذه الظاهرة فيذكر أنها ترجع إلى السيونان إذ اعتمدتها فلاسفتهم ـ وعلى رأسهم أرسطو ـ بالمقولة المشهورة «كل ما وراء أثينا بربر» (١)

وجاء بوصية أرسطو لتلميذه الاسكندر "إذا وجدت يونانيين خلفى فلا تستعمرهم إذ هم أحرار، أما العبيد والعتقاء والمهجّنين، فإنك يجب أن تعاملهم بقسوة، وأن تستعمر بلادهم» (٢)

وخلف من بعد اليونان الرومان الذين كانت تأخذهم العزة بعنصريتهم، فأقاموا عليها تفرقة (في تشريعهم وقوانينهم بين الرومان وغير الرومان) . . ثم قاسى ونوج أمريكا في العصر الحديث من النظرة العنصرية التي كانت تعدها الكنيسة أمراً واقعاً لا مفرّمنه (ولم يخفف من وقعها أخيراً إلا "قانون الحقوق المدنية" الذي ساوى بين المبيض والسود، ولايزال لهذا الأمر رواسب وذيول في دولة عظمى لها نظمها وشرائعها) (")

وفي دراسة مقارنة خاطفة للقيم الأخلاقية الإسلامية، والنظرة الدونية العنصرية، يقرر الدكتور حسين مؤنس أنه { في تاريخ إفريقية التي توصف خطأ بالسوداء وكان ( من رأى الدكتور مؤنس أنها القارة المسلمة ـ قامت قبل الإستعمار الأوروبي دول

<sup>(</sup>١) في الفكر الإسلامي د/ إبراهيم مدكور ص ١٧٤ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ص ۳۷۱ / ۳۷۲ من كتاب (الأخلاق والسياسة فى الفكر الإسسلامى والليبرالى والماركسى) للدكتور ممدوح العربي، ط الهيئة المصرية للكتاب ۱۹۹۲م .

<sup>(</sup>٣) في الفكر الإسلامي د / مدكور ص ١٧٥ .

إسلامية كبرى ذات حضارات ونظم لا تقل عن معاصراتها في شتئ نواحي العالم الإسلامي وأهمها دول غانه ومالي وصنغى . بل شهد رحّالة المسلمين الذين زاروا هذه الدول وكتبوا عنها، مثل ابن فاطمة وأحمد باب التمبكتي وابن بطوطه، بأن أهل هذه البلاد يمتازون بخلق متين وأمانة وصدق وصفاء نيَّة وبُعد عن الحداع) .

ويلفت نظرنا الدكتـور حسين مؤنس لهذه الأخـلاق، ويرى أنه ( ربما كانت هذه هي نقط الضعف التي مكَّنت للأوروبيين من غـزو بلاد القارة الإفريقية واستـعمارها وإذلال أهلها واسترقاقهم والتجارة فيهم هذا العمر الطويل )(١).

ومع الآراء السيئة التي نشرها الأوروبيون عن الجنس الأسود أباحوا لأنفسهم إبادة السود في بعض الأقاليم ( مثل جنوب إفريقية وزمبابوي التي سُمَّيَّت باسم استعماري من عُتاة القائلين باستذلال الشعوب الضعيفة وهو سيسيل رودس ) (٢) .

وبقيت الرواسب العنصرية في أعماق النفس الغربية ثقافياً وسياسياً، فقد جاء في تعريف كلمة السودا بقاموس أكسفورد للغة الإنجليزية أمُلطَّخ للغاية بالقذارة، ملوث، قذر . . أهدافه سوداء أو مميتة، شريرة، ينتمي إلى الموت، وينطوي عليه، مميت، مهلك، مسبب للكوارث والنحس . . . . فاسد فاسق أثيم مرعب شرير . . يدل على الحزي والاستهجان والجرم (٣)

وفي العلاقات السياسية غلت النظرة العنصرية تحكم سلوك قادة الغرب، أمثال (كيرزون وبلفور وتشرشل . ولا يختلفون عن لورد كرومر، فيرون الشعوب مقسمة بصورة طبيعية إلى «أجناس حاكمة» و«أجناس محكومة» ويؤمنون بأن البريطانيين من بين النوع الأول وأن العرب من بين النوع الثاني )(1)

<sup>(</sup>۱) ص۱۹ من كتاب ( الحضيارة ) د/ حسين مؤنس ، سلسلة (عالم المعرفة ) ـ الكويت منحرم / صفر ... 189۸ هـ ـ يناير ۱۹۷۸م .

<sup>(</sup>٢) نفسه .

<sup>(</sup>٣) ص١٠٨ من كتاب (الغرب والعالم) تأليف كافين رايل جـ٢ ترجمة د/ عبدالوهاب السيري ود/هدى عبدالسميم حجازي مراجعة د/فؤاد ذكريا ، عالم المعرفة بالكويت ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م .

<sup>(</sup>٤) ص١٤٨ من كتاب (العرب) لمؤلفه بيتر مانسفيلد ترجسمة انسجام غوده ـ منى فرغلي ـ د/ السيد عمر الهيئة المصرية للإعلام ١٩٩٥م .

ونفس التعصب العنصري اعتنقه الرئيس الأمريكي ويلسون (لذلك هتف لضم الفلبين وبورتديكو: إنهم أطفال ونحن رجال في تلك الشدون العميقة للحكم والعدل)(١)

وكان يغلّف ذلك بشعارات قائلاً في إحدى خطبه (وليمنحنا الرب فسخر ذلك البوم الذي يتحقق فيه التعامل الصريح والسلام المستقر والتوافق والتعاون بحيث بكون في متناول البد) (١)

ووصف الحرب العالمية الأولى التي قادها بأنها (حملة صليبية لجعل العالم سالمًا من أجل الديمقراطية)(٢)

ويبدو أن هذا التمييز العنصري جعل العقل الغربي المعاصر أيضاً (لا يتصور أن هناك طريقاً غير طريقه، ولا أساليب سوى أساليبه، ولم تستطع الحضارة الغربية الانفتاح على غيرها من الحضارات، طوال تاريخها، وأغلبهرت دائماً استعدادها للاستغناء عن ما عند الآخر، وكان الغير عند الرومان هو البرايرة، وعند الفرنجة هم الشياطين، ولم يستطع المقل الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين أن يسبغ على سكان المستعمرات سوى وصف الاهالي)(ا)

وانعكست النظرة العنصرية بطبيعة الحال على إسرائيل مد نموذج الديمقراطية الغربية في الشرق مد (غإنه طالما بقيت إسرائيل دولة صهيمونية مديعطى فيها قانون العودة، على سبيل المثال، حتى المواطنة للمهاجرين اليمهود فقط ما غإن العرب سيظلون مواطنين من الدرجة الثانية . . )(٥)

وزاد الطين بلة ظهـور الاتجاه العـدائي المتطرف نحـو العرب ـ أصـحاب البـلاد الأصليين ـ من أمـثال (كاهانا) \* الذي تـنضح كلماته بالحـقد الدفين، ويفـضح بها

<sup>(</sup>۱) والتر مكدوجال : أرض المصاد والدواة الصليبية ـ أمريكا في مواجهسة العالم منذ سنة ۱۷۷ ترجمة رضا هلال ، ط دار الشروق ۱۶۲۰ مـ ـ ۲۰۰۰ م .

<sup>(</sup>۲ ـ ۲) نفسه ص ۱۸۰ .

<sup>(</sup>٤) مقــال بعنوان (لي كوان يو و النموذج الأسـيوي) بقلم مصطفي نبــيل مجلة الهلال ـ فــبراير ١٩٤٦م ص٥٥ .

<sup>(0)</sup> العرب ، مانسفیلد ص۱۹۰ .

خفايا نفوس بني قومه جميعاً ـ قال: (العرب سرطان، سرطان، سرطان وسطنا . ولكن لا يوجد رجل واحد مستعد لأن يقف ويقولها . . إنني أقول لكم ما يفكر فيه كل منكم في أعسماق قلبه : ليس هناك سوى حل واحد، ولا حل آخر، لا حل جزئي: أيها العرب اخرجوا ا اخرجوا ولا تسألوني كيف . . . دعوني أكون وزيراً للدفاع شهرين ولن تجدوا صرصاراً واحداً هنا، إنني أعدكم بأرض إسرائيل نظيفة، اعطوني السلطة لكي أتعامل معهم)(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص٢٢٧ من كتاب (الإسلام وخرافة المواجهة )، فريد هاليداي ترجمة محمد مستجير مكتبة مدبولي سنة ١٩٩٧م.

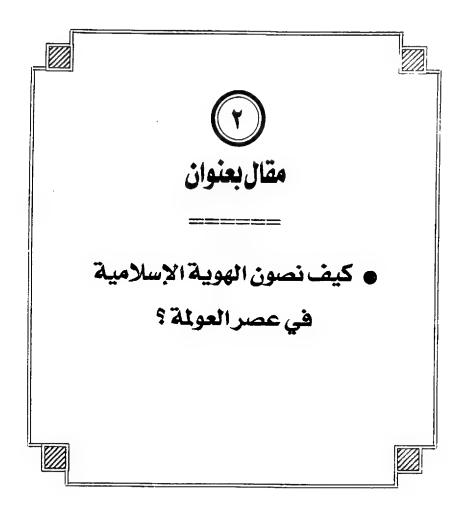

# ينك أيَّا التَّمْ التَّمْ التَّمْرِ التَّمْرِ التَّمْرِ التَّمْرِ التَّمْرِ التَّمْرِ التَّمْرِ التَّمْرِ التَّمْرِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد .

### [كيف نصون الهوية الثقافية الإسلامية في عصر العولمة ..؟]

شَغَلَت ( العولة ) \_ وهي الطور الأخير للنظام العالمي الجديد المنبئق من حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١م \_ جمهرة الباحثين وعلماء السياسة والاقتصاد والمحللين ورجال الصحافة، ومقدت لها الندوات والمؤتمرات لبحث طبيعتها واهدافها، والكل مجمعون على وصلها بفلسفة (فوكوباما) بكتابة الشهير { نهاية التاريخ } .

وعندما تنازل عن أفكاره بكتابه الجديد (الانفراط العظيم)، تلقف الفكرة كاتب آخر يدعى (فريدمان)، أكثر حماسا من سلفه، وزاد عليه بطوافه بالعالم للترويج للعولة، والحث على الالتماق بقطارها محذراً من أعراض التخلف عن الركب المتقدم لمن فاته القطار!

ولعل أصوب المواقف إذاء هذه الهجمة الجديدة التي تتعرض لها أمة الإسلام، الا نغلق المنافذ تماماً لحسماية الذات الثقافية والحضارية، بل ينبغى أن نعمل على تحصين الذات واستثمار الذخائر الإيمانية المستكنة في الصدور ونرى أن أول ما نوصى به هو الحرص عملى ألا يدفعنا الواقع الألميم لامتنا العربية والإسلامية إلى حافة التشاؤم أو الياس - فهمو واقع مؤقت قياساً على ما مر بها من نكبات في حياتها الممتدة طيلة أربعة عشر قرناً من الحروب الصليبية والغزو التنارى والاستعمار الغربي الحديث، بل ونغلب بواعث الأمل في مستقبل أفضل بالحث على استثمار عوامل المقاومة والتصدى، وهي ذاتها المتمثلة في المحافظة على هوية الأمة أيضاً، وقد دأبت عند مقابلة الاخطار - عليلة تاريخها - استخراج مكنون الذخائر الإيمانية من القلوب

بواسطة علمائها لتتدبر أسباب الهزائم في ضوء السنن الإلهية بالكتاب الكريم، ولتسترشد بتعاليم الرسول عليه الآن أحد أسباب الهزائم هي مخالفة تعاليمه والتفريط في اتباع سنته، وكان الدرس الأول ما حدث في موقعة أحد، والأخير هزيمة ١٩٦٧م (ثم تحقق النصر بارتفاع هتافات جند مصر في معركة أكتوبر ٧٣ بشعار (الله أكبر)!)

إن هذه اللمحة هى نقطة البدء فى معرفة العلاقة الثابتة بين قوة الإيمان والنصر فى موقعة (بدر) وما تلاها، وأسباب الهزائم فى النكوص على الأعقاب. فالإيمان هو الذى حرك الأمة منذ فجرتاريخها ولازال قادراً لواحسن استثماره على صد الغزوات بل تحول الأمة لمكان الصدارة من جديدا يقول الدكتور جمال حمدان مبدياً حيرته لهذا التحول الفريد من نوعه (لاشك أن عا يدعو إلى الحيره والتساؤل حقاً أن تستطيع قوى الصحراء الطاردة ـ قاعدة أرضية شبه تعاوية وموارد طبيعية شحيحة وانتاج اقتصادى متواضع وكثافة سكانية هزيلة ـ أن تقهر وتخضع قوى البر والبحر التقليدية العتيدة فارس شرقاً وروما غرباً وفي مدى زمنى يحسب بالسنين أكثر عا يحسب بالعقود . معادلة صعبة (٢)

وسنمضى فى خطوات البحث، فنعرف أولابالعولمة وسوقفنا منها، والعسراقيل التي تبطئ من سيرها، ثم بيان بعض مقومات المحافظة على الهوية .

واخيراً نعرض بعض التوصيات :

#### التعريمات بالعولمة وموقفنا منها ،

تفاوتت الآراء بين التهوين من شأنها أر الغلو في وصف سطوتها، وكأنها وحش كاسر يستحيل مواجهته، وربحا كانت الدراسة الوضوعية التي تسعى للمتعريف بها وباهدافها قد أصابت وصفها بأنها (قطبية في العلاقات الدولية، وضد الهويات الثقافية أو الدبنية لكل الحضارات الأخرى) (٣) ولتحقيق هذه الغاية توظف التقنية الإعلامية \_ وخاصة التلفزيون والإلكترونات والإعلام السريع لتؤدى الدور الحاسم في تكوين الرأى العام، وتصدير الثقافة الجاهزة التي تغزو العالم كله، مدمرة ثقافاتة

الخاصة (٢) وتنفيذ (العولمة) من أبواب الاقتصاد والثقافة والقيم، مما يستدعى ضرورة المقاومه في شنى هذه الأبواب للمحافظة على الهوية الخناصة للمجتمعات، لذلك أصبح الواجب الملقى على كاهل الأمة الإسلامية بكافة فئاتها أخذ الأمر مأخذ الجد.

وعلى أية حال، فإن الضجة الإعلامية المثارة حول العولمة، لا تخرجنا قيد أنملة عن الاعتزاز بالهوية الإسلامية، لأننا نعرف أنها \_ اى العولمة التى حددها فريد مان بالأمركة \_ فارغة المضمون \_ كفلسفة عملية \_ ولا تقوى على الصمود أمام النقد الفلسفى \_ ويظهر عجزها الشديد عن إقامة حضارة تتوافق مع المتطلبات الإنسانية بشتى نوازعها واحتياجاتها الجسدية والروحية وفق قيم ثابتة، كما لا تملك من الخبرة التاريخية ما تقدمة كحلول لمشاكل الإنسانية المتفاقمة. يقول مؤلف كتاب (اليابان لم تقل لا): \_ ونظراً لأن التاريخ الأمريكي قصيرالمدى ولا يتعدى قروناً قليلة، لم يخض الأمريكيون قط تجربة التحول من مرحلة تاريخية رئيسية إلى أخرى (٤)

#### تجليات العولمة ،

وللعولمة تجليات كثيرة (٥)، ولكن أكثرها خطورة هي ممارسة مفهوم (العنف الثقافي) التي تمارسه إحدى القوى الكبرى على سائر الثقافات الأخرى، بالآليات الخارجية والمال والاتصالات والاستثمار... وبالتحالف مع البنية الداخلية المسيطرة (باحتواء الطبقات الداخلية المستفيدة مما يخلق نوعاً من التحالف بين الطبقات الحاكمة والطبقات والفئات الأقل منها مثل رجال الأعمال والمثقفين وعديد من الكوادر من التكنوقراط) (٦)

ويتضح مفهوم (العنف الثقافي) بتعريفه بأنه (فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزى على سائر الثقافات) .

والعولمة وفق هذا الدور المخرب ليست جديدة أو طارئة على الدول النامية، بل هي (الترويج التاريخي لتجربة مريرة من السيطرة بدأت منذ انطلاق عمليات الغزو الاستعماري منذ قرون، وحققت نجاحات كبيرة في إلحاق التصفية والمسخ بثقافات نوبية عديدة، وبخاصة في أفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية)(٧)

وفى ضوء ذلك كله فان عالم المستقبل سيصبح فى ظل العولمة لو نجحت فى مسارها محكوما لا من الأطر الوطنية - بل من خلال المؤسسات الدولية، بل إن القادة السياسيين - فى رأى د / بطرس غالى - لم يعودوا يمتلكون اكثر من مجالات السيادة الفعلية التى تمكنهم من اتخاذ القرار (٨)

ويُخشى تحول (العولمة) إلى ما هو أكثر تدميراً للمجتمعات بتحويلها إلى (عولمات) عديدة أى في مجال المعلومات والمخدرات والأوبئة والبيئة . . ثم تأخذ في التعاظم في المجالات المختلفة بسرعة متباينة . . بما في ذلك الجريمة، أى الجراثم العابرة للحدود أ (٩)

#### العولمة وأبواق الحرب النفسية ،

ونوصى بالاحتراس من الاستجابة للحرب النفسية التى تصور العولمة وكأنها (ديانة جديدة) كما يريدها (توماس فريد مان)، الذى يخير العالم \_ كما بينا آنفا \_ بين الإحساس بالانتماء، وبين السعى نحو التقدم فى ظل العولمة (فالانخراط فى مسارات العولمة والسوق العالمية، بأى ثمن، هو الطريق الوحيد للتقدم والازدهار، بينما الاحتفاظ بالهوية "أو الانتماء للجذور الوطنية والدينية" هو طريق التخلف والاندثار) (١٠)

ويحاول فريدمان توظيف فكرته سياسياً فى أرض الواقع فيصور اسرائيل (الملتحفة بالعولمة المنطلقة القوية . . رغم صغر حجمها ـ أن تتغلب وتنتصر انتصاراً نهائياً فى ظل التسوية، على العرب جميعاً وتحديداً على مصر «شجرة الزيتون» المترددة حيال مخاطر العولمة) (١١)

وتبدو هذه المحاولة كاحـدى وسائل الحرب النفسية التى يهـدفون بها إلى تسليم الخصم قبل النزال بتحطيم روحه المعنوية وبث الياس فى نفسه .

وقد اعتمدت حملتها الإعلامية بإشاعة فكرتها على عاملين :

احدهما (تجنيد مفكرين وكتاب في مختلف البلاد، يُنظَّرون ويروجون لافكار العولمة والكونية ويؤكدون أن الشعور بالولاء لأمة أو وطن أصبح من مخلفات الماضي)(١٢) الثانى: هشاشة التكوين الدينى والثقافى الإسلامى لدى بعض المثقفين بسبب روح التغريب السارية فى ثقافتهم، ولكن بما يبعث على الاطمئنان أمام هذا الغزو الجديد لشقافتنا أن (عامة المسلمين فيهم حصانة روحية وإيمان قوى يجعلهم يميزون الجديث من الطيب. . . فلا خطر عليهم، إنما الخطر على الذين لا يؤمنون إيماناً صادقاً، وفى نفوسهم اضطراب واتجاه إلى تقليد الغربين فى كل شئ، وتقديس ما عندهم، سواء أكان صحيحاً أم باطلاً (١٣)

أضف إلى ذلك أن هناك عراقيل أو معوقات تبطئ سيرها :

#### عراقيل أمام العولة:

لم ترضخ شعوب العالم الثالث بعد لنظام (العولة)، وأخذت تقاومه بالتجمعات الاقتصادية لتصد الجنسيات المتعددة (١٤)

يقول الدكتور محمد محمود ربيع أستاذ العلوم السياسية (يجتاح العالم غضب مكتوم من ممارسات قوى عولمة القطب الواحد انفجر مؤخراً في سياتل بالولايات المتحدة (ديسمبر سنه ١٩٩٩ م) ثم في دافوس بسويسرا (فبراير ٢٠٠٠ م)، وتنتظر ثلاثة آلاف منظمة شعبية على مستوى العالم من مناسبات قادمة لإعلان تضامنها مع انتفاضة سياتل، وفتح جبهات صراع جديدة مع مفاهيم وسياسات العولمة)(١٥)

ومن رأيه أيضاً ان ما حدث لم يكن أول إدانة دولية للعولمة، فقد سبق ان اتهمها مؤتمر الدول الـ١٥ بالقاهرة (مايو سنه ١٩٩٨ م) بالجشع وعدم العدالة، وتنبأ بالاختلالات التى ستنجم عن احتكار الأقلية الرأسمالية للمزايا الاقتصادية والسياسية على المستوى الكوكبي أ.

كما أخذت (العولمة) تصطدم في المجال السياسي بخصوصيات \_ ومثال ذلك في رأى الأستاذ محمد سيد أحمد \_ خصوصية العلاقة بين العرب وإسرائيل، وهي في جوهرها قضية وجود لا قضية حدود، ومن ثم أصبح من الصعب إزالة خصوصية الشرق الأوسط ليصبح جزءً من حركة (العولمة) مادام النزاع قائماً وهو صورة مكررة

(لما كانت عليه الحروب الصليبية في القرون الوسطى. . مع فارق واحد هو أن الغزاه في المرة الأولى قد أتوا بصفتهم مسيحيين يتطلعون إلى استرداد أورشليم . وفي المرة الثانية ، بصفتهم يهوداً . . وفي المرتين ، نشب صدام بين الإسلام والغرب ـ ولم تُحل قضية الحروب الصليبية إلا بفشل هذه الغزوات في النهاية واستعادة العرب أرضهم بالكامل) (١٦)

# مقومات المحافظة على الهوية والتصدى للعولة:

إنها في مجموعها تكون طرق الصمود للتغلب على أية تحديات، نجمعها كروس مسائل قابلة للتوظيف الفعال، وهي: عقيدة التوحيد ـ التطبيق السعملي بواسطة الرسول عَلَيْكُ، وهو أسوة الأمة برمتها العناية بتحقيق وحدة الأمة وعناصرها الثابتة، لا سيما اللغة العربية .

كذلك لا نسسى ان هذه المقومات جربت من قبل وانقذتنا من الضياع، فقد تعرضت الأمة الإسلامية لغزوات مشابهة، ومحن متفاوتة الشدة، اقصاها فى القرن الاخير منذ نكبة إلغاء الخلافة: من احتلال عسكرى مدعم بأفتك الاسلحة، إلى اجتياح إلحادى ماركسى وسحق التفرد والهويات الثقافية للشعوب الخاضعة له، وبالذات سكان الجمهوريات الإسلامية، إلى تبشير صليبى، إلى فرض اللغة والثقافات على المستعمرات كما فعلت انجلترا وفرنسا .. وقد ارتدت هذه الموجات أمام المواقف الشجاعة لحركات المقاومة باستنادها إلى نفس المقومات .

وقبل العمل بالخطط التفصيلية للمحافظة على الهوية إزاء (العولمة)، نرى إحداث وعى إسلامى عام بواسطة تعاون أجهزة الإعلام بكافة الدول الإسلامية بأن مسئولية المحافظة على الهوية عنها مشتركة بين الأفراد والمجتمعات والدول بواسطة طريقتين:

الاول: التغيير الذاتي ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٌ حَتَّىٰ يُفَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ [الرعد: ١١]

الثاتى؛ الإعداد الذاتى ينصب على المجتمع والدولة ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن وَمِن رِبّاطِ الْخَيْلِ تُرهبُونَ بِهِ عَدُواً اللّهِ وَعَدُواً كُمْ ﴾ [الانفال: ٦٠](١٧)

ذلك بأن الإسلام \_ يإجماع أهل السنة والجماعة \_ قول وعمل، ويعلو بسهذا الازدواج على فكرة (الشقافة) النظرية المجردة، فقد ورد في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ أنه قال (الإيمان بضع وستون \_ أو بضع وسبعون \_ شعبة، أعلاها أو أرفعها أو أفضلها \_ على اختلاف الروايات \_ قول. لا إلاالله، وأدناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان).

وتمتد شعب الإيمان في شرايين المسلم - أو هكذا ينبغي أن تكون، وإذا عمل بها أصبحت كالسد المنيع الذي يستحيل اختراقه مهما فعلت جيوش العولمة، والخبرات التاريخية بل التجارب المعاصرة - خير شاهد، إذ بعد انفراط عقد وحدة الأمة - الخلافة - لجأ المسلمون بفطرتهم وغريزة الدفاع عن النفس إلى شعب إيمانهم يلوذون بها، وها هو المشهد الماثل أمامنا في التضحيات المتواصلة للأقليات الإسلامية في العالم أمام محاولات الاستئصال، ففي الهند، وبلاد البلقان في أوروبا ( ومنها البوسنة والهرسك)، كذلك قاوم المسلمون في الاتحاد السوفيتي الغزو الروسي الملحد لقد بقي الإسلام في الجمهوريات الأسيوية الإسلامية عاملاً حيوياً في تماسك الشعوب هناك وظلت تحتفظ به في قلبها وتربى عليه الأبناء والأحفاد بالرغم من الحرب الضروس، بل ظل المسلمون بمحافظتهم على دينهم يقاومون أيضاً محاولة تذويبهم في الشعوب الأخرى.

يقول الدكتور/ بينجون الأستاذ بجامعة لندن المتخصص بأحوال مسلمى الاتحاد السوفيتي:

(إن الإسلام هو مصدر تماسك الجمهوريات الأسيوية الإسلامية في مواجهة استيعاب الروس لهم. وأن المسلمين في الاتحاد السوفيتي يتزايدون بمعدلات كبيرة جداً بالمقارنة بالأوروبين حتى أصبح هناك مسلم بين كل أربعة من المواطنين.. وقد فشلت تماماً محاولات صهر ودمج هذه العناصر.. والإسلام الآن يمثل عقبة أمام المخططات السوفيتية لأن المسلمين هناك يعتبرون رمزاً للتمايز والاختلاف عن القوميات الأوربية) (١٨)

وما المعارك المضارية الدائرة الآن في الشيشان ببسالة منقطعة النظير إلا دروساً لسائر مسلمي العالم .

وإذا شئنا التخصيص على أهم الروابط وأقواها فإننا نذكر منها: أولا والتوحيد :

وهو جوهر الإسلام ولبّه، وهو العلم الأكبر لهوية الشخصية الإسلامية . وقد أفاض علماؤنا بتحليل أنواعه الثلاثة ووثقوه برباط محكم لكى يبقى التميّز قائماً فلا تختلط العقائد تحت شعار وحدة الأديان الباطل. فإن توحيد الألوهية يعنى إفراد الله تعالى بالعبادة، رجاءً وخوفاً ومحبةً \_ وهى من أعمال القلوب \_ والصلاة والزكاة والحجج والجهاد ونحو ذلك \_ وهى أعمال الجوارح \_، ولا يصح للإنسان أن يتوجه لغير الله تعالى بهذه الأعمال التى يقصد بها التقرّب إلى الله تعالى استسلاماً وإذعاناً وخضوعاً له وحده .

ويفهم توحيد الربوبية فى ضوء التيقّن بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو تعالى وحده الخالق الرازق المحيى المميت المدبّر لجميع الأمور بتشريعه العادل .

أما توحيد الأسماء والصفات فيميّز الشخصية الإسلامية عن غيرها لأن المسلم يتميز بمعرفة أسماء وصفات الله تعالى بما اثبتة لنفسه من أسماء وصفات أثبتها له رسوله علياتها .

وبعقيدة التوحيد تظهر أصالة أمة الإسلام وهـويتها الخاصة التي لا تشاركها فيها أمة غيرها .

#### ثانياً: رسول الله ﷺ هو الأسوة الحسنة في كل العصور:

إن المسلمين كافة مطالبون بالتأسي بالرسول عَلَيْكُمْ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ ﴾ [الاحزاب: ٢١]، على مدى العصور كلها حتى قيام الساعة، وهو وحده الأسوة الحسنة حياً وميتاً، فلم تنقض سنته بموته، لأنهم مأمورن بطاعته طاعة مطلقة غير مقيدة بمكان أو زمان ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ

وَالرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢] ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الانفال: ١ ] ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١] .

ولا يتعارض ذلك مع تغير الازمنة والعسمور، لأن الاقتداء به على المسلم وعباداته وسلوكياته كإنسان يحتاج إلى أسوة في طريق اجتيازه للحياة الدنيا ( فالحسوافز الإنسانية لم تزل نفسها اليوم كما كانت منذ فجر الحضارة الإنسانية، فالغرائز التي هي محور عمل الإنسان لم تزل باقية كما كانت بالرغم من أن مجال النشاط الإنساني قد اتسع، وصفات الإيثار والشرف والصدق والشجاعة المستحبة تنال من الاحترام اليوم ما كانت تناله منذ القدم) (١٨) .

وهو وحده مرابط الله الذي ضرب المثل الأعلى في السلوك الإنساني في ضروبه كلها، وقدم الحلول الحاسمة لكافة ما يعتسرضنا من أزمات كأفراد ومجتمعات وأمة، وفي شتى العلاقات وكافة المواقف .

كذلك فإن اتخاذه \_ عَلَيْكُم \_ الأسوة، يعصم المسلمين من الافتان بكل ناعق كفيرهم من الشعوب التي يراد لها اتباع رجال مصنوعين ومروج لهم بأجهزة الإعلام لتلقى بشعوبها إلى حتفها .

وتوضح السنة النبوية بجلاء ارتباط العقائد بالأعمال، حتى لا تتحول العقائد إلى مجرد أفكار نظرية وكأنها الهدف النهائي في ذاتها، إن المقصود اقتران العقائد بالأعمال، وتتميز الشخصية الإسلامية حينذاك عن غيرها لأنه من سماتها انعكاس العقائد على السلوك والأخلاق.

والسنة النبوية خير ما يحقق نموذج صلة العقائد بالعمل والسلوك .

وقد وفق الدكتور برغوث بن مبارك في تصوير الارتباط الوثيق بين العقائد والأعمال في سنة الرسول عَلَيْكُ في قال: ( فالمنهج النبوي لا يقدم فقط الإطار المرجعي للسلوك البلاغي الدَّعَوِي، والمنهاج التوجيهي للفعل الإصلاحي، والترشيدي، بل يقدم بالإضافة إلى ذلك البناء العملي لهذه الافكار النظرية. فالسنة أصلاً موقف عملي منهجي منظم دخل في أطراد بناء المجتمع الإسلامي الأول،

وترك للأجيال الإسلامية معيار البناء الحضاري الخاضع لتعاليم الوحي والمنضبط بتوجيهاته (١٩) .

ثم قدم جملة نماذج واقعية لهذه المنهجية

{ ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام «سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمانٌ بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: حجٌ مبرور .

وسئل عليه الصلاة والسلام : (أي الأعمال أفضل ؟ قال: الصلاة لوقتها، قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: جهادٌ في سبيل الله .

وفي النسائي عن أبي أمامة قال: أتيت النبي لِلَّالِثِيمُ فقلت: مرني بأمـر آخذه عنك. قال: عليك بصوم فإنه لا مثيل له).

وفي الصحيح في قـول : ( لا إله إلا الله لا شريك له . . . . إلخ . . قال: ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ) .

وفي الترمذي ( ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ) .

وفي البزار ( أي الدعاء أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه ) .

وفي الترملذي : ما من شيء أثقل في مينزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن(٢٠) .

وفي البزار (يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ عليك بحسن الخالق، وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما ).

وفي مسلم (أي المسلمين خير؟ قال: مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده) وفيه أى الإسلام خيـر؟) قال: تطعم الطعـام، وتقـرأ السلام على من عـرفت ومن لم تعرف).

وفي الصحيح ( وما أعطى أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر ) . وفي البخاري ( خيركم مَنْ تَعَلَّم القرآن وعلَّمه )(٢١) . ومما يسترعي الانتباه أيضاً، أن السمت الظاهر الذي لم نلق له بالاً مع موجة التقليد العصرية ـ له دوره أيضاً في المحافظة على الهوية، وللقارئ نفس الكلمة التي قالها بسمارك لغليوم الثاني لما كان ولي عهد الإمبراطورية الألمانية حينما أرسلوه إلى روسيا ليمثل ألمانيا في إحدى المناسبات، قال بسمارك: ( إنك ذاهب إلى بلاد شرقية، فإذا رأيت الشرقي المتمسك بزيه الأصيل فاعلم أنه لا يزال على ميراث من فطرة الشرق وأصالته، وإذا رأيت الشرقي الذي لبس البنطلون تقليداً للغرب، فاعلم أنه فقد مواريثه في الفضائل، ولم يكتسب أخلاق الغرب وفضائله )(٢٢)

ولمعرفة هذا السمت ودوره الهام، حرص ( بطرس الأكبر ) على محوه، إذ أكره المسلمين على حلق اللحى وحرَّم عليهم ارتداء القفاطين، وفي ظروف مماثلة في العداء للمسلمين مع مخالفة للطريقة التي اتبعها بطرس، أصدر أتاتورك قانوناً عام سنة ١٩٢٥م فرض به على جميع المواطنين الأتراك ارتداء القبعة ذات الحافة. (٢٣)

وللقارئ إحدى الصـور التي انطبعت في واقعنا المعاصـر بتقليد الفرنجـة كما يسجِّلها اللورد كرومر :

يصف اللورد كرومر موقف المصري المتفرنج وموقف المبشّرين الذين يبذلون في البلاد نشاطهم الثقافي والاجتماعي والديني فيقول :

إن المصري المتفرنج المتطلع إلى محاكاة الغرب عندما يتخلى عن معتقدات المحداده فإنما يمضي في اتجاهه هذا . . إنه والحال هذه \_ لا يترك تلك التقاليد فحسب - بل إنه يزدريها ويحتقرها، إنه يندفع اندفاعاً أعمى إلى أحضان الحضارة الغربية، دون أن يتعقل الحقيقة التي تؤكد أن ما تراه عناه من هذه المدنية إنما هو مجرد الغلاف الظاهر منها، بينما أن الأصول العميقة للأخلاق المسيحية تختبئ في القاع ومن العسير على مقلدي الأوروبيين أن يحصلوا عليها عن طريق تقليد النظم الأوربية . . }(٢٤) (١)

<sup>(</sup>١) الشرق والغرب من الحروب الصليبية إلى حرب السويس الجزء الثاني محمد على الغتيت ط الدار القومية للطباعة والنشر سلسلة من الشرق والغرب ـ العدد ٩ .

وقد ظنَّ كرومر أن نجاحه نهائى و أن الأمه قد أصبحت طوع بنان عملية التغريب التي أدارها بدهاء .

و لكن علماء الإسلام حـاصروا التغريب وذكروا أمـتهم بأصالتها، ووقـفوا سداً منيعاً للحد من التغريب ولازال النزاع قائماً .

وقد خدم المدافعين عن الأصالة في مواجهة المتغربين بقوله (و من العسير على مقلدى الأوروبين أن يحصلوا عليها عن طريق تقليد النظم الأوربية) و يكفينا وصفهم بأنهم (مقلدين) لا (متقدمين) أو (متنورين) .

# الكفعن التشبه بخصال الأمم الأخرى:

لقد نهى النبى عَلِيْكُمْ عن التشبه بالأمم الأخرى، فقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة وظف عن النبى عَلِيْكُم انه قال (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى مأخذ القرون، شبراً بشبراً، وذراعاً بذراع، فقيل يا رسول الله، كفارس والروم ؟ قال: ومن الناس إلا أولئك) ؟.

وكان علماؤنا حريصين دائماً على تنبيه الأمه وتحذيرها من تقليد الأمم، وإن كانت آفة التقليد في تاريخناً بسبب تقصير المسلمين وضعف ارتباطهم بدينهم، فقد زاد الطين بله في العصر الحديث حيث كان للاستعمار العسكرى والثقافي درره البارز في فرض عقائده وفلسفاته وطرق حياته، فالظاهرة ليست بنت اليوم وعلى سبيل المثال:

يقول الآجري (المتوفى سنة ٣٦٠ هـ) :

من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل، علم أن أكثرهم والعمام منهم تجرى أمسورهم على سنن أهل الكتمابين، كما قمال النبى عليان أو على سنن كسرى وقيصر، أو على سنن الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم فى العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والافراح والمساكن واللباس والحليه والأكل والشرب والولائم، والمراكب والخدام والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجرى بينهم على خلاف السنة

والكتاب وانما تجرى بينهم على سنن من قبلنا، كما قال عَلَيْكُمْ (٢٥)

ومغزى الحديث النبوى الشريف من النهى عن التقليد، حث أمة الإسلام أيضاً على الاعتزاز بمكانتها بين غيرها من الأمم الاخرى:

فَفَى تَفْسِيرِ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]

يقول القرطبي : عزّاهم وسلاهم بما نالهم يوم أحُد من القتل والجرح، وحثّهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز والفشل، فقال ﴿وَلا تَهِنُوا﴾ أي لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عِنَّاتُهُمُ عن جهاد أعدائكم لما أصابهم ﴿وَلا تَحْزَنُوا ﴾ على ظهورهم، ولا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيبة ﴿وَأَنْتُمُ الأَعْلُونَ ﴾ أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر ﴿إِن كُنتُم مُوْمنينَ ﴾ أي بصدق وعدى . .

## . . . ويقول الإمام القرطبي :

( وفي هذه الآية بيان فضل هذه الامة لانه خاطبهم بما خاطب به انبياءه، لانه قال لموسى ﴿إِنْكُ أَنْتُ الْأَعْلَى ﴾ وقال لهذه الامة ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الاعلى فهو سبحانه العلي . وقال للمؤمنين ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ (١) .

### ثالثاً ، اللفة العربية ،

هي إحدى مفردات الهوية الإسلامية فسضلاً عن أنها لغة القرآن، وقد وحَّدَت الأمة طبلة تاربخها.

يبين ابن خلدون مكانة اللغة العربية في الإسلام، وصلتها الوثيقة بالملة الإسلامية وأهلها بقوله أو ثم النظر في القرآن والحديث لابد أن تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقف عليها، فمنها علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم الآداب . . . وهذه العلوم المستعلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها . . . } (٢٧)

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ص١٤٥٨ / ١٤٥٩ طبعة دار الشعب بالقاهرة جماد الآخر ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .

وقد تفشّت ظواهر إهمال اللغة العربية في السنوات الأخيرة بشكل ينذر بالخطر على شخصيتنا وتراثنا، ويُسهّل دور العولمة في ابتلاع أجيالنا الجديدة التي تتخطفها اللغات الأجنبية لاسيما الإنجليزية \_ ولا علاج لهذه النكسة المؤسفة إلا بوضع اللغة العربية في المكانة الأولى في ثقافتنا كما كان مجدها قبل عصر الاستعمار، فإنها (الرباط المؤحّد بيننا والمكوّن لبنية تفكيرنا والصلة بين أجيالنا) (٢٨) .

ويقول الشيخ عبدالجليل عيسى ( بقاء ذكر الأمة عالياً ما بقيت لغتها حية قويّة).. مستدلاً على ذلك بالآيتين :

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ [الانبياء: ١٠} إذ قال ابن عباس ﴿فيه ذكْرُكُمْ﴾ أي الصِّيت والشرف .

والثانية ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٤] ثم يستطرد قائلاً: (ولهذا كان أقوى سلاح لخصوم الإسلام والعرب هر إيقاظ اللغة العامية في كل أمة حتى تحتل مكان الفصحى، فيندثر ذكر العرب، وتتقطع صلة المسلمين كافة بكتابهم) (٢٩).

ولا حجة للرأي القائل بضرورة متابعة المستجدات في مجالات العلوم والتكنولوچيا بالحرص على إتقان اللغات الأجنبية، وآية ذلك \_ كمثال \_ استمساك سوريا بتدريس الطب لطلابها باللغة العربية، جنباً إلى جنب مع المتابعة للمستجدات في مجال علم الطب بالغرب.

كذلك فإن تاريخ اللغة العربية منذ فجر الإسلام سجل حافل بنجاحها في استيعاب الدين والثقافة والحضارة والحكم في آن واحد ( واستطاعت بما وهبها الله من خصائص وما تهيأ لها في تاريخ طويل سبن الإسلام أن تفي بهذه الحاجات الجديدة وأن تنهض بالعبء العظيم فتكون لغة الدولة الجديدة والحضارة الحديدة) (٣٠)

#### دورالإعلام:

نحن في عصر الإعلام والقنوات الفضائية التي ألغت الحدود ووصلت إلى أنحاء الكرة الأرضية كلها بلا حواجز، وهي سلاح فعال لا ينكر أثره، فعلى المسئولين استنفار أجهزة الإعلام بالدول العربية والإسلامية كافة وتوحيد الخطة العامة وجعل الهدف: صدّ تيار العولمة، وذلك من منطلق إنـتمائنا إلى الشقافة الإسلامية وحضارتها، ولان قيم حضارتنا ومثلها العليا تجعلها فعالة، لا منفعلة، مما يستوجب عناية الإعلام بالتركيز على إشعاعات نقاط التمايز من حيث تصورنا للحياة وإضفاء المعنى لها، وخلاصتها أن الحياة الدنيا دار محر وليست بمستقر، وكما أننا مطالبون بالعمل والإنتاج وتعمير الأرض، فإننا مطالبون أيضاً بجعل الهدف النهائي ابتغاء الفوز بالجزء في الآخرة، وهكذا يمكن المزج بين المثل العليا والحقيقة الواقعية وسد النقص المعيب في الفلسفة النفعية العملية التي تتبناها العولمة .

ومن المفيد الاسترشاد بالمبادئ العامة التي حددها الراغب الأصفهاني وفق بعض الآيات القرآنية، إن للإنسان ثلاثة أفعال تختص به وهي :

١ - عمارة الأرض المذكورة في تموله تعالى ﴿ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ لتحصيل المعاش
 لنفسه ولغيره .

٢ - عبادته المذكورة في توله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ أي الامتثال لله سبحانه في عبادته في أوامره ونواهيه .

٣ ـ خلافته في قوله تعالى ﴿وَيَسْتُخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ .

أولا يستحق الإنسان الحلافة إلا بتحرى مكارم الشريعة، وهي الحكمة والقيام بين الناس في الحكم والإحسان والفضل، والغرض بلوغ جنة المأوى } (٣١) .

ويحسن التأكيد على هذه الميزة الكبرى لعقائدنا وقيمنا التي نقدمها للعالم لإيجاد التوازن الذي يفتقده، لأن التقدم الأخلاقي \_ في رأي ألبرت اشفيتسر \_ هو ( جوهر الحضارة حقاً . . أما التقدم المادي فهو أقل جوهرية، ويمكن أن يكون له أثر طيب

أو سيء في تطور الحضارة) (٣٢) وهو يشكو مر الشكوى بما يسميه (انفعالات الأمم وحماقاتها) بسبب البطالة والفقر والجوع، وتفسُّخ الحياة الإنسانية وتبددها في كل اتجاه، ويقترح العلاج في الدعوة إلى التفكير في معنى (الحياة) إذ (حينما يبدأ جمهور الناس التفكير على هذا النحو، ستنشأ القوى التي تستطيع أن تحدث نوعاً من التوازن مع هذا الاضطراب والبؤس. وأية إجراءات أخرى تتخذ فإن نتائجها يحيط بها الشك ولن تكون مناسبة ولا وافية )(٣٣).

#### بعض التوصيات ،

من ملامح العصر السعي نحو التكتلات السياسية والاقتصادية لامتلاك القوة والنفوذ على الصعيد العالمي، كبعض دول أوروبا التي توحَّدت اقتصادياً وعسكرياً.

في هذا المناخ حقّ علينا \_ للوقوف صفاً واحداً كسد منيع أمام تدفق موجات العولمة \_ إحياءً للوحدة السياسية من جديد بعد تحللها بإلغاء الخلافة .

وقد سبق لأحد أفذاذ فقهائنا السياسيين تقديم عدة اقتراحات بعد معاصرته لمحنة إلغاء الخلافة، وربما توقّع بثاقب نظره حينذاك الحصاد المرّ لهذه المحنة قبل أن تبدأ بتداعياتها المضنية التي نحياها الآن، ومعرفته بتعذر (قيام دولة موحَّدة في العصر الحاضر ـ واقترح لذلك إنشاء منظمة إسلامية دولية )... وفق ثلاث مقدمات، وهي :

#### المقدمة الأولى:

إن المبادئ التي بنى عليها فقه الخلافة، قام على المبادئ التي توصَّلت إليها أحدث النظم العصرية والديمقراطية ـ بل تمتاز عن الفقـه العصري لأن تطبيق مبادئها مرتبط بعقيدة دينية وشريعة سماوية خالدة .

#### المقدمة الثانية:

إن الخلافة أنشأت في منطقتنا أعظم أمة وأقامت أعظم حضارة شهدها العالم عندما كانت أوروبا في ظلام التخلف والجهل والحروب الدينية ونظام الإقطاع .

#### القدمة الثالثة ،

تحقيق وحدة الامة الإسلامية بإنشاء \_ عصبة أمم شرقية \_ تتمشى مع الاتجاه العالمي نحو التكتل والتجمع . .

ويعلَّق الدكتور توفيق الشاوي قائلاً ( إننا نرجوا بمن يؤمنون بأن الوحدة هي طريق القوة والتقدم والنهضة الحضارية أن يتدبروا آراء السنهوري واجتهاداته بكل تقدير واحترام )(٣٤) .

وإذا لجأنا إلى لغة الأرقام كأدق لغة علمية، لتبين لنا مدى قوة العالم الإسلامي وإمكانياته الهائلة، ولا ينقصه إلا الالتشام في إطار موحًد ليواجه الأخطار المحدقة به. وقد قام بهذا الجهد المشكور المهندس الدكتور مصطفى مؤمن مقدماً إحصائية دقيقة عن العالم الإسلامي عام ١٩٧٤م وخلُص إلى الآتي بقوله:

﴿ وَالآنَ، مَا ظَننَا بِدُولَةُ شَامِحَةً تَحَتَّلُ رَقِعَةً مِن الأَرْضُ مَسَاحِتُهَا الْضَارِبَةِ البِرِيَةِ قَوَامُهَا كَيْلُو مِتْراً مَرِبِعاً، وتعدادها ٢٧٠,٥٩٥,٠٠٠ نسمة، وقوتُها الضارِبَةِ البِرِيَةِ قَوَامُهَا كَيْلُو مِتْراً مَرْبِعاً، وسلاحها الجُوي يَتَالَفُ مِن ٢,٩٥٧,٤٠٠ طَائِرةً مِقَاتَلَةً وقَاذُفَةً وناقَلَةً، ودخلها السنوي يزيد على ٣٥٧٧ مليون دولار أمريكي .

وقبل هذا وبعده دولة دينها الحق والحق واحد، وقبلتها واحدة ودستورها الدائم واحد هو الكتاب المكنون .

أظن أن هذه غاية ما يرجو كل مسلم على الأرض ويقيني أنه لو قامت هذه الدولة الشامخة يوماً لنافست بل ناجزت الدولتين المتعاليتين ( الولايات المتحدة ) و (الاتحاد السوفيتي) على السواء فهل يمكن أن يتحقق ذلك الحلم الجميل الذي يداعبنا في غمرة من اليقظة، أو في نوبة من الرقاد، إنه ليس حلماً، لقد كان حقيقة بالامس وأراه اليوم غير بعيد المنال، ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيباً ﴾ الإمس وأراه اليوم غير بعيد المنال، ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيباً ﴾ إلاسراء: ١٥ إ ٣٥)

هذا، بالإضافة إلى خطوات أخرى ضرورية لزيادة المناعة لقدرات الأمة اقتصادياً

#### و ثقافياً وعسكرياً:

فعلى الصعيد الاقتصادي، لابد من إقامة السوق المشتركة بين الدول الإسلامية على غرار دول أوروبا للحماية من غزو ( العولمة ) الاقتصادي المدمَّر لاقتصاد الكيانات الصغيرة المفككة .

وعلى صعيد التعليم، لابد من صبغ التعليم في جميع درجاته وأنواعه بالصبغة الإسلامية، أي أن يكون الجو العام للثقافة والتعليم هو جو العقيدة والمفاهيم الإسلامية، مع عقد الموازنات بالنظر للأنظمة الثقافية الأخرى التي غزت العالم الإسلامي لتتضح أصالة الأمة ومعالم هويتها الخاصة عبر عقيدتها وشريعتها وأخلاقها ولغتها وتاريخها وغاياتها في الحياة ويصبح التنفيذ العملي سهلاً بالإفادة من وظيفة اتحاد الجامعات الإسلامية للعمل على أسلمة مناهج العلوم الإنسانية وفق التصورات الإسلامية.

واقتراحنا هذا لا يصدر من فراغ، إذ كان لاستاذنا الدكتور محمد علي أبو ريان ـ رحمه الله ـ فضل السبق بما قدَّمه بكتابه عن أسلمة العلوم الإنسانية ومناهجها، إذ يحث فيه على فعل أهل الصين واليابان أمام الغزو الثقافي الغربي ، ثم تساءل :

( هل استطاعت قوى الغرب المسيحية أن تضيّع معالم الشخصية الصينية أو البابانية )؟

ثم يبين أن القياس مع الفارق بين وثنية أديان الشرق وتوحيد الإسلام، محدداً الموقف الصحيح إزاء تيارات الثقافة الغربية المضللة المعادية للإسلام بأن يكون الصمود أمامها ( موازياً تماماً لتمسكنا بحركة التقدم الحضاري التي لن تتم في شقها المادي إلا بالأخذ عن الغرب في تخير وحذر وذكاء، كما فعل اليابانيون والصينيون)(٣٦).

كذلك يرى أستاذنا الدكتور محمد علي أبو ريان ـ وهو يعالج الموضوع نفسه أنه بعد إجبار الشرق الإسلامي جيوش الغرب على الجلاء، ( إلا أن الغرب استطاع أن يثبت ركائزه وحرابه المسمومة في جسم الأمة الإسلامية عن طريق ما نعرفه من مؤامرات الغزو الفكري الثقافي للإسلام وأقطاره، وهذه هي أخطر مشكلة يواجهها الإسلام المعاصر )(٣٧)

وفي إجابته عن السؤال :

عاذا ندرس الفكر الغربي ومناهجه ؟

يعرض أولاً للميادين التي شملها الغزو الفكري إذ لم يقتصر على العلم والتربية والتعليم والثقافة والفن فحسب، بل لقد حمل معه بالإضافة إليها تيارات مسمومة من التبشير المسيحي، وكذلك موجات عارمة من الإلحاد والدعوة إلى معارضة الأديان وتثبيت ركائز النزعة العلمانية.

ثم يرى أنه من الضروري أن نستعرض الأسس الفكرية لحضارة الغرب متمثلة في مذاهبه الفلسفية مع الحرص على ألا نجعل من أنفسنا أرقاء لهذه الحفارة، فنلغي شخصيتنا القومية الإسلامية المتفردة، كما لا ينبغي التقوقع وصم الآذان عن مظاهر التقدم الحضاري (٣٨).

وينادي بفتح باب الاجتهاد في الفروع محذراً من وضع الأصول أو العقائد الإيمانية على بساط البحث في أي حوار من هذا القبيل، فهذا طريق سبق للفرق الإسلامية الضالة أن سلكته فخرجت منه بالخسران المبين كما حدث للإسماعليية والدروز والبهائية (٣٩).

وعلى الصعيد العسكري: يلزم توحيد جيوش الدولة الإسلامية، قيادة وتدريباً وتسليحاً، لأن المسئولية مستركة بينها جميعاً للدفاع عن كيان الأرض والسكان والأعراض أمام قوى غاشمة ظالمة لا ترعى إلا ولاذمَّة، وما لم تملك دول الإسلام القوة اللازمة، فربما كانت الخطوة التالية للعولمة الإقدام على الغزو العسكري إذا ما فشلت أدواتها في تحقيق أهدافها .

تم الكتاب بحمد اللغ

# قائمة مراجع [المقال]

- (۱) يُنظر مقال (الانفراط العظيم) بقلم د/ جعفر شيخ إدريس بمجلة (البيان) ويصدر من المندوب الإسلامي بلندن ـ العدد ١٤٢ جمادي الآخرة سنة ١٤٢هـ أكتوبر سنة ١٩٩٩م، لعالم الاجتماع الأمريكي فوكوياما صدر بعد عشر سنوات من كتابه الأولى (نهاية التاريخ) وتراجع فيه عن فكرته الأولى، وقددًم بالكتاب الجديد ملخصاً للحقائق الإحصائية التي تناولت ازدياد الجرائم وتفكك النظام الاجتماعي ونسبه الأولاد الغير شرعيين . . إلخ مما ينبئ بفشل المشروع الذي بشر به من قبل.
- (۲) جمال حمدان ( استراتيجية الاستعمار والتحرير ) ص٣٠ كتاب الهلال .. فبراير١٩٩٩م .
  - (٣) روجيه غارودي ( الولايات المتحدة طليعة الانحطاط ) ص.١٦
- (٤) شينتاروا إيشـهارا ( اليابان لم تقل لا ـ صراع المستـقبل بين الكبار )ص٣٤/ ٣٥ ترجمة هالة العورى ط يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة سنة ١٩٩١م .
- ويُنظر كـتـابنا ( الفكر الإسـلامي في مـواجهـة الغـزو الثقـافي ) دار الدعـوة بالإسكندرية١٩٩٨م . ( نقد البرجماتية من ص٢٠٦ إلى ص٢١٦ ) .
- (٥) منها (الجات) وهي منظمة التجارة العالمية، وهي بحسب كلمات الرئيس الأمريكي (تعزيز موقع زعامة الولايات المتحدة للإقتصاد العالمي الجديد)، وهي إحدى آليات العولمة لممارسة العنف الثقافي (ص٧٧).
- وص٩ من كتاب (الجات والتبعية الثقافية) للدكتور/ مصطفى عبدالغني ط الهيئة العامة المصرية للكتاب (مكتبة الأسرة) سنة١٩٩٩م .
- (٦) نفسه ص٧٠، كـما يصفهم المؤلف بأنهم عمـلاء متخصصـون في إعادة إنتاج وتوزيع الأيديولوچية الخارجية .
- (٧) تعريف عبدالإله بلقريز بحث المقدُّم لمؤتمر ( العرب والعبولمة ) في بيروت سنة

- ١٩٩٧م نقلاً عن المصدر السابق ص٧٠/٧١ .
- (۸) هاني \_ بيتـرمارتين وهارد شومان تـرجمة د/ عدنان عـباس ومراجعـة وتقديم د/ رمزى ركى (فخ العولمة) \_ الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية ص ٣٣٠ .
- (٩) نفسه ص٣٢٨/٣٢٨ عـالم المعرفة بالكويت جمادي الآخـرة ١٤١٩هــ أكتوبر سنة ١٩٩٩م .
- (۱۰) مـقال بعنوان (تسـويق و«تزويق» العـولمة) مـراجعـة نقـدية لكتاب (تومـاس فريدمان) «السيارة ليكساس وشجرة الزيتون» بـقلم د/ محمد عبدالفضيل (مجلة الهلال) فبرايرسنة ۲۰۰۰م وكان عنوان غلافها { العولمة . . ديانة جديدة }!
- (١١) مقــال بعنوان ( ترويج العولمة ) والدور « التايواني » لمصــر بقلم صلاح الدين حافظ ــ الأهرام ٢/٢/ ٢٠٠٠م
  - (١٢) ص٨١ من كتاب ( الجات والتبعية الثقافية ) د/ مصطفى عبدالغنى .
  - (١٣) أحمد حمزة (لواء الإسلام) رجب سنة١٣٧٥هـ ـ فبراير سنة١٩٥٦م .
- (١٤) من هذه المنظمات التي انعقدت أخيراً في القاهرة (منظمة الوحدة الأفريسقية لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين دولها (الكوميسا) فبرايرسنة ٢٠٠٠م، كذلك مجموعة الدول النامية الأعضاء في مجموعة الد٧٧ التي ستجتمع في كوبا في أبريل سنة ٢٠٠٠م لتقويم انعكاسات العولمة على اقتصادها [الأهرام في الريل مده ٢٠٠٠م]
  - . (١٥) مقال للدكتور محمد محمود ربيع بالأهرام في 7/7/100م .
- (١٦) مقال بعنوان ( العولمة وخمصوصية الشرق الأوسط ) بقلم محمد سيد أحمد الأهرام في ٣/٩/ ٢٠٠٠م، وهو مضمون محاضرة ألقاها في (معهد العالم العربي) بباريس قبل هذا التاريخ ببضعة أيام .
- (۱۷) د. عــماد الدين خلــيل ( العقل المسلــم والرؤية الحضــارية ) ص٤٤/٤٣ دار الحرمين للنشر ــ القاهرة سنة١٩٨٣م .

- (۱۸) عبدالحميد صدِّيقي ( تفسير التاريخ ) ص١٤٥ . ترجمة د/ كاظم الجوادي . ط دار القلم بالكويت ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠ .
- (١٩) محب الدين الخطيب (منهج الشقافة الإسلامية) ص١٩ هدية مع محلة التوحيد ذو الحجة سنة١٩هـ .

  - (٢١) مقدمة ابن خلدون ص٤٣٦ طالمكتبة التجارية بمصر ـ بدون تاريخ .
- (٢٢) محمد المبارك (فقه اللغة وخصائصه العربية) ص٢٣٣ ط دار الفكر العربي ـ بيروت سنة ١٩٧٠م .
  - (٢٣) المصحف الميسر للشيخ عبدالجليل عيسى ط دار الشروق ١٣٩١هـ .
    - (٢٤) فقه اللغة ص٢٩٤ مرجع سابق .
    - (٢٥) الراغب الأصفهاني ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) ص١٨ .
- (٢٦) ألبرت اشفيتسر ( فلسفة الحضارة ) ص٣٦ . ترجمة د/ عبدالرحمن بدوي ومراجعة د/ زكى نجيب محمود المؤسسة المصرية العامة .
  - (۲۷) فلسفة الحضارة ص ۲۷.
- (٢٨) يُنظر كتاب ( قسمات العالم الإسلامي المعاصر ) ط دار الفتح بيسروت ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م .
- (٢٩) محمد المبارك ( المشكلة الثقافية في العالم الإسلامي ـ واقعها وعلاجها ص١٥ دار الفكر ـ بيروت .
- (٣٠) د/ محمد على أبوريان ( أسلمة المعرفة ـ العلوم الإنسانية ومناهجها من وجهة نظر إسلامية) ط دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية سنة١٩٩٧م .
  - (٣١) الذريعة إلى مكارم الشريعة الراغب الأصفهاني، ص١٨٠.
    - (۳۲) نفسه ص۳۶
    - (۳۳)نفسه ص۸۲
- (٣٤) لمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على هذه الدراسة المتميزة ـ وينظر مقدمة

كتاب « أصول الحكم في الإسلام » بقلم د/ توفيق الشاوي ( مكتبة الأسرة 1990م )

(٣٥) قسمات العالم الإسلامي المعاصر د/ مصطفى مؤمن ط دار الفتح بيروت ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م .

(٣٦) الإسلام في مـواجهة تيارات الفكر الـغربي المعاصر (١) مـوقف الإسلام من الماركسية ص٢٢ دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية سنة ١٩٨٥م .

(٣٧) نفسه .

(۳۸) ص۲۲-۲۳ باختصار

(٣٩) نفسه / ص ٤٣ .

\* \* \*

# المؤلف في سطور

- ولد بمدينة الإسكندرية في ١٠ / ١١ / ١٩٣٢ م .
- ليسانس الآداب (قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية) من جامعة
   الإسكندرية عام ٩٦٠ م بدرجة جيد .
  - ماچستير في الآداب من نفس الجامعة عام ١٩٦٧ بدرجة ممتاز .
- دكتوراه في الآداب من نفس الجامعة والقسم عام ١٩٧١ بمرتبة الشرف الأولى .
- و شغل وظيفة مدرس بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة اعتباراً من ١٩٧٧ / ٥ / ١٩٧٧ .
- أعير للتدريس بجامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ١٩٨٠/٢/٢٠ إلى ٧٥/١١/٦
- عُين أستاذاً مساعداً بتاريخ ٢ / ٥ / ١٩٧٩ بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم . جامعة القاهرة وتدرّج حتى أصبح أستاذاً ورثيساً للقسم .
  - اتجه للتدريس بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام اباد عام ١٩٨٧ .
- اتجه للتدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة من عام ١٩٨٧م وحتى ١٩٩٢م.
  - حائز على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية ١٤٠٥ ه.
    - حالياً أستاذ متفرغ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة .

# من مؤلفات الأستاد الدكتور / مصطفى علمي

- ١ (نظام الخلافة في الفكر الإسلامي) ومختصره (نظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة) .
  - ٢ منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين .
    - ٣ \_ ابن تيمية والتصوُّف .
  - ع المسلمين الأواثل في نظرتهم للحياة والقيم (الزهاد الأواثل) .
    - قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي .
- مناهج البحث الإسلامي في العلوم الإنسانية بين علماء الإسلام وفلاسقة الغرب.
  - ٧ \_ السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية .
  - أعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة .
  - ٩ ـ معرفة الله عز وجل وطريق الوصول إليه عند ابن تيمية .
    - · ١ \_ الفكر الإسلامي في مواجهة الغزو الثقافي ·
      - ١١ \_ الصحوة الإسلامية عودة إلى الذات .
      - ١٢ ـ إسلام جارودي بين الحقيقة والافتراء.
        - ١٣ أضواء على ثقافة المسلم المعاصر.
    - ١٤ \_ مختصر العقيدة الإسلامية (للسفاريني) .
      - ٥١ \_ الإسلام والأديان \_ دراسة مقارنة .
      - ٦ ٦ \_ الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام .
    - ١٧ \_صيحة مسلم قادم من الغرب ( إسلام محمد أسد ) .
      - ١٨ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية .
- ١٩ التقديم والتعليق لكتاب : النظرية السياسية والاجتماعية لابن تيمية على تأليف هنري لاووست وترجمة الأستاذ محمد عبدالعظيم.
  - ٠٠ مشكلات الشباب المسلم وكيف نتوقاها .
    - ٢١ .. حضارة العصر ... الوجه الآخر .
  - مع مقال كيف نصون الهوية الإسلامية في عصر العولمة .

# الفهرس

| الصفحة     | الموضــــوع                                            |            |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| ٥          | لقدمة                                                  | ) •        |
| ٩          | دخل الدراسة                                            |            |
| <b>Y1</b>  | <b>عضارة العصر الوجه الآخر</b>                         |            |
| 44         |                                                        | ۸.         |
| ۲۸         | ·                                                      | ۲.         |
| ۳٦         | _                                                      | ۳.         |
| ٤١         |                                                        | . <b>£</b> |
| ٤٧         |                                                        | ٥.         |
| ٥٤         |                                                        | ۲.         |
| ٥٩         | ـ الدين والفكر الفلسـفي                                |            |
| ٦.         | ـ مكانة الدين في إسرائيل                               |            |
| 7.7        | ـ التخدير بالحوار الديني                               |            |
| 7.5        | ـ دوام الحروب الصليبية                                 |            |
| ٦٨         | - مسخ الشخصية الأصلية هو الهدف البعيد للتعليم التبشيرى |            |
| ٧٣         | التفرقة العنصرية                                       | ٧.         |
| v <b>v</b> |                                                        |            |
| ٨٤         | قال: كيف نصون الهوية الإسلامية في عصر العولمة؟         |            |

| ٨٦    | _ التوحيــد                                 |
|-------|---------------------------------------------|
| ٨٦    | _ رسول الله ﷺ هو الأسوة الحسنة في كل العصور |
| ۹.    | ـ الكف عن التشبه بخصال الأمم الأخرى         |
| 91    | ـ اللغة العربية                             |
| 94    | ـ دور الإعـلام                              |
| 9 £   | _ بعض التوصيات                              |
| 99    | ● قائمة المراجع                             |
| ۱۰۳   | ● المؤلف في سطور                            |
| 1 • £ | • كتب للمؤلف                                |

